

لغز بحيرة فارون







رأينا كيف انتهت مغامرة الوادى الرهيب بسلام ، وذلك بفضل الشجاعة الفائقة للمغامرين الثلاثة : «عامر» و «عالية» ، و «عالية» ، ومعهم «سمارة» و «زاهية » تلك الببغاء الداهية !

وكان القط الأسود

« مرجان » حزيناً مهموماً ، ينزوى فى ركن من أركان البيت ، احتجاجاً على تركه وحيداً ، فى حين اصطحبوا معهم هذا الطاثر الدخيل ، منافسه وغريمه اللّدود !

وجاءت الإجازة ، وقررت والدتهم أن تصحبهم إلى الفيوم مسقط رأسها ، حيث تملك هناك فيلًا صغيرة على شاطىء بحيرة قارون ، حتى ينعموا بالهدوء ، بعيداً عن المجازفات والمغامرات! ...

ولما حلّ ميعاد السفر ، شرع المغامرون الثلاثة في الإعداد

أعماله ، ويتركهم وحدهم مع والدتهم .

وما إن وصلوا واستراحوا من عناء السفر ، حتى بدأ «عامر» في إعداد « الغرفة السوداء» في ركن حجرته ، استعداداً لتحميض وطبع أفلامه . في حين كان الآخرون يعملون في تجهيز ما يلزمهم للرحلة الحلوية التي سيقومون بها غداً .

كانت فيلاً « دار الهنا » - هكذا يطلقون عليها - تقع مباشرة على الشاطئ الهادئ . ويمر أمامها الطريق المرصوف الذي يسير متعرجاً في محاذاة البحيرة . وكانت النوافذ الأمامية تكشف مياه البحيرة الواسعة ، وما وراءها من الصحراء الغربية بكثبانها وتلالها الرملية . أما النوافذ الخلفية فتطل على الحقول والمزارع .

فمديرية الفيوم هي أشبه بالواحة الخضراء ، تحوطها الرمال من جميع الجهات . وتقع البحيرة في طرفها الغربي ، لتفصلها عن رمال الصحراء الواسعة ، التي تمتد حتى تصل إلى المحيط الأطلسي على الجانب الآخر من القارة الإفريقية . خرج المغامرون الثلاثة في الصباح الباكر ، يتبعهم القط «مرجان » كظلهم ، و «زاهية » تربض فوق كتف

«سمارة». وساروا في الطريق المرصوف المحاذي للبحيرة ،

للإجازة الطويلة . وانهمكوا كالعادة في تجهيز معدّاتهم . وكان أسعدهم هو «عامر» ، إذ كان قد تلقّ من خاله العقيد «ممدوح» قائد السواحل بمحافظة البحر الأحمر ، مكافأة ثمينة على ما قدّمه لسلاح السواحل من خدمات جليلة في المغامرة الأخيرة . وكانت هذه المكافأة هي آلة فوتوغرافية دقيقة ، ومعها معدّات « الغرفة السوداء » لتحميض الأفلام .

وكان يتطلّع إلى التقاط مناظر فريدة لأسراب البطّ و « الشرشير » و « القمرى » الذى يفد على البحيرة الجميلة من القارة الأوربية ، هرباً من البرد والصقيع ، ليحط على مياهها الدافئة .

كما تزود المغامرون بعدد الصيد والخيوط والسنانير ؛ لصيد أسماك البلطى ، والبورى ، وسمكة موسى المفلطحة ذات العين الواحدة . وهذه هي الأسماك التي تشتهر بها هذه البحيرة ، ذات المياه التي هي بين بين ، فلا هي عذبة ، ولا هي مالحة !

كان والدهم يقود بهم السيارة فى طريق الفيوم الصحراوى ، وهو يوصيهم خيراً بوالدتهم . وبأن يبتعدوا عن أى عمل قد يُشتم منه روح المغامرة . ويكفيهم ما حدث لهم فى متاهات الوادى الرهيب ! فقد كان عليه أن يعود إلى القاهرة لمباشرة

ولما ذهبت عنه المفاجأة ، وجد هذا الشخص بنتاً فى سنّ «عالية». فعدا وراءها وقبض على ذراعها. فصرخت وأخذت تركله بقدمها ، وتهبش وجهه كالقطة المتوحشة ، فى محاولة للتخلص من قبضته!

نادى على إخوته فجاءوا يعدون . وإذا بهم أمام أعرابية سمراء ، مليحة الوجه ، ذات شعر فاحم مجدول . وكانت تسير حاقية القدمين ، بينها تحمل خفّيها في يدها . وترتدى جلباباً ملوّناً زاهياً يصل حتى كعبيها ، تختلط ألوانه مع الطين ، فلا يتميّز فيه الأصفر من الأخضر !

عامر : من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟

فأجابته : اسمى «محبوبة» . وأعيش مع عائلتي هنا في خصّ نحرس هذه الزراعة . دعني وشأني !

عالية : ولماذا تتبعيننا يا « محبوبة » ؟

محبوبة: كنت أتبعك أنتِ لأنى معجبة بفستانك وحذائك! وأنا أعرف من أنتم، وأين تقطنون! وكنت أخاف أن تضلّوا الطريق وسط المزارع.

كان «سمارة » يحدق فيها طول الوقت ، ولا عجب في ذلك فهو أعرابي مثلها . وكانت « محبوبة » تبادله النظرات .

وكان خالياً من المارّة . ثم عرجوا إلى الحقول ، يسيرون وسط السواق والأشجار والنخيل والمزروعات ، ويتخطّون القنوات . وكانت حافة الصحراء تبدو أمامهم بعيدة برمالها الصفراء .

عالية : إن المكان هنا جميل بخضرته ، ولكن التناقض شديد بين هنا وهناك ! يخيّل لى أن لا حياة هناك !

عامر: بالعكس .. إن الصحراء تموج بالحياة ! ولكنها حياة صعبة بالنسبة للإنسان والحيوان والطير والحشرات! واصلوا السير ، إلى أن همس «سمارة» فجأة في أذن «عامر» : إنى أسمع حفيفاً هافتاً يصدر من هذه الزراعة العالية المجاورة .

عامر : أتقصد أنّ أحداً يتبعنا ! . .

سمارة: أعتقد ذلك!

عامر : سأسبقكم وسأختنى وراء شجرة ، وعليكم أن تتابعوا السير ، وسأرى من يتبعنا . . لعله كلب أو ابن آوى أو أرنب .

تخلّف «عامر» وراء شجرة جمّيز ضخمة ، وكان يطلّ بطرف عينه ، وإذا به يباغت بشخص لم يتبيّنه أول الأمر ، وقد مرق أمامه وهو يتحسّس طريقه وراء المغامرين !



ولما ذهبت عنه المفاجأة، وجد هذا الشخص بنتا. . فعدا وراءها

محبوبة: وكنت أيضاً أتبع هذه الحدأة الخضراء! فضحكوا جميعاً ، وأفهمها «سمارة» حقيقة الببغاء ، وأنها تتكلم مثل الإنسان . فلم تصدق أن حيواناً أو طيراً يتكلم بلسان الإنسان . ولكنها صرخت من الفزع عندما سمعت «زاهية» وهي تنادى عليها : «محبوبة»! «محبوبة»!

كانت «محبوبة» تتجوّل معهم وهي تسير بجانب «عالية»، تمسك بطرف فستانها وهي تتحسّس قماشه، أو ترمق حذاءها، مبدية إعجابها الشديد بهما.

عالية : المشوار أمامنا طويل ، فهيًا بنا نعود إلى المنزل . محبوبة : أعرف طريقاً مختصراً يوفّر لكم نصف الوقت ! عالية : تعالى معنا يا « محبوبة » إلى المنزل . ستأخذين حمّاماً في « البانيو» ، وسأعطيك فستاناً جميلاً وحداء من عندى ، وبعد ذلك ستنظرين في المرآة فلا تعرفين نفسك !

محبوبة : وما هو « البانيو » ؟؟...

سمارة : هو بركة صغيرة ستسبحين فيها !

محبوبة : ولكني لا أعرف السباحة ! ! . .

ولما وصلوا إلى الفيلا ، قابلتهم والدتهم ، وكان القلق

وهى تعدو بعد أن خلعت حذاءها ، ووضعت كل فردة منهما فى جيب من جيوبها !..

فابتسم « سمارة » وهو يقول : يا لها من قطة متوحشة !



يساورها على غيبتهم الطويلة ، فهى أدرى بأولادها وشقاوتهم ومجازفاتهم .

الوالدة : ومن هذه ؟ إنها فى حاجة إلى حمّام !! عالية : وهذا ما أتينا بها من أجله ! عليك بها يا ماما . . جلس الجميع فى بهو المنزل فى انتظار خروج «محبوبة»

من الحمّام ، وهم يضحكون كلما سمعوا صراخها . عالية : انتظروا قليلاً . . فإنكم ستشاهدون الآن «سندريلاً » جديدة !!

هلّت عليهم « محبوبة » من باب الحجرة ، وكانت تتعثّر في حداثها الجديد ، وفستانها القشيب ، وقد اختفت ضفائرها المجدولة ، وتهدّل شعرها الفاحم الجميل وراء ظهرها .

عالية : ها هي تي « سندر يلاً » . . . لقد حان موعد عودتك يا « محبوبة » لئلا تقلق والدتك عليك ، إنها لن تتعرّف الآن عليك !

سمارة : سنراك باكر . . أليس كذلك ؟ محبوبة : نعم . . وفي نفس المكان . . ولا تنس أن تحضر « زاهية » :

كان الجميع يودعونها على باب الحديقة ، ويتابعونها

### القصر الغامض

استيقظ « عامر » مبكراً ، ثم فتح نافذته وجال بمنظاره المكبر عبر البحيرة الواسعة ، فكان لا يرى غير الرمال والكثبان .

أدار منظاره جنوباً على امتداد الشارع المرصوف ،

رؤوس نخيل وأشجار .

نظره ! رأى منزلاً ذا طابقين ، هو أقرب إلى القصر منه إلى المنزل الصغير. فأخذه العجب.. فالمنزل يقع في الصحراء

وكان المنزل يبدو مهملاً مهجوراً . فأبوابه ونوافذه مغلقة ، وبعض زجاجها مكسور !

منعزلاً ، يلتف حوله سور مرتفع ، وله فناء متسع ، تظهر منه

كما شاهد أسراباً من « الحدادي » تحوم فوق النخيل والأشجار والصخور! ماذا يجذب هذه الأسراب إلى هذا

المكان المنعزل ؟؟.. وهل تبني أعشاشها فوق رؤوس النخيل والأشجار والصخور ؟؟

إذا صحّ ذلك فيالها من فرصة سانحة ليلتقط لها صوراً نادرة !.. الحدأة وهي تطعم صغارها ، أو وهي تعلّم صغارها الطير . . أو وهي تتعارك على الطعام . . أو غير ذلك من المناظر الفريدة!

سار المغامرون وهم يحملون طعامهم في الطريق الذي سلكوه بالأمس . وفجأة انشقت الأرض عن «محبوبة» . كانت تقف أمامهم وهي ترتدي فستانها الجديد ، وقد اتّسخ وتمزَّقت أطرافه ! أما شعرها الفاحم فكان منفوشاً منكوشاً !

حدّقت فيها « عالية » بدهشة وهي تفكّر : لا فائدة من ه محبوبة ، ولا أمل يُرجى منها ! إنها قطة غير أليفة لا يمكن

محبوبة: والآن . إلى أين ؟

عامر : إلى المنزل الكبير المهجور ذي الأسوار العالية !! فبدا الاضطراب الشديد واضحاً على وجه «محبوبة» وقالت: أي منزل! ...

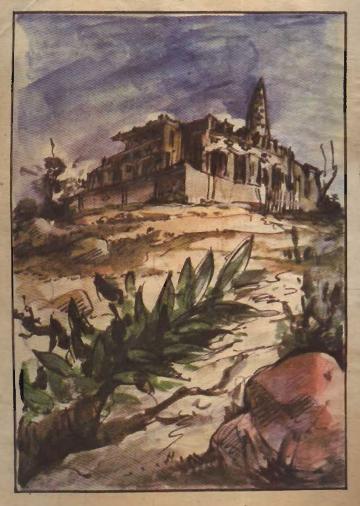

كَانَ قَصْرًا صَحْمًا عَامِضًا رهبياً ، كَأَنَ الأَزْوَاجِ الشريرة نسكته .

عالية : ومن دلَّك على الطريق ؟

محبوبة : ذهبت وحدى إلى هذا البيت ذات مرّة . . وسمعت أصواتاً غريبة تصدر من الداخل .

عالية : ربما كانت أصوات الأرانب !.. أو أى شيء آخر ؟

محبوبة: لا . . أنا أعرف صوت الأرانب جيداً . وهي تخرج من هذا المنزل في الليل إلى المزارع ، وتصل حتى الخصّ الذي نسكن فيه !

عامر: وكيف تتخطى الأرانب هذه الأسوار العالية ؟ محبوبة: لا بد أنها حفرت نفقاً تحت السور تتسلّل عن طريقه!

وبعد مسيرة شاقة استغرقت منهم نصف ساعة ، اخترقوا فيها المزارع بقيادة «محبوبة» ، وجدوا أنفسهم على حافة الصحراء . ثم وقفوا مترددين على رأس طريق ضيّق غبر ممهد يؤدى إلى القصر .

بدا القصر لهم عن قرب أكبر مما كانوا يتوقعون . كما كان الغموض والرهبة يكتنفانه أكثر مما كانوا يتصورون ! إنه قصر مخيف كأن الأرواح الشريرة تسكنه !!.. محبوبة: أنصحكم بالعودة !...

ولكنهم تغاضوا عن نصيحتها ، وتقدّموا فى الطريق صعوداً . وكانت « محبوبة » تتذيل الصف الآن بعد أن كانت فى المقدمة ! إلى أن وصلوا تحت الأسوار العالية التى كانت ترتفع حوالى ستة أمتار .

وجد المغامرون أن البوابة المغلقة أشبه ببوابات الحصون ، فكان الدخول منها من ضروب المستحيل . فداروا حول الأسوار لعلهم يجدون منفذاً ، ولكنهم لم يعثروا على شيء من ذلك !

كانوا يتطلعون إلى النوافذ المغلقة فى الطابق العلوى ، وهى تغريهم على النفاذ منها ، واكتشاف ما قد يكون وراءها من أسرار! ولكن ما العمل وهم يقفون الآن عاجزين أمام هذا الحصن المنبع ؟ وكانوا يرون فى أعلى القصر شيئاً يشبه البرج أو الشرفة فى أحد أركانه ، وفى ركن مقابل برج حمام صغير!

وحتى برج الحمام بدا لهم وكأن الحمام هجره . أو ربما خرج فى إحدى طلعاته . . وسوف يعود إلى برجه فى القريب العاجل . .

« عالية » - كعادتها ، دائمة الثرثرة . . تنهال على أخيها « عامر » بأسئلتها المتلاحقة ! . . .

عالية: لقد شاهدت « الحدادى » وهي تطير فوق الفناء على علو شاهق . ولكن من الغريب أنها كانت ترتفع إلى أعالى الجو وهي مفرودة الجناحين لا تحرّكهما ! .. وكنت أفهم أنه يمكنها ذلك فقط في أثناء هبوطها إلى الأرض ، لأنها تنزلق كالطائرة الشراعية !!..

عامر: إنها تستخدم التيارات الهوائية الموجودة في الجو، فتحملها معها ، تماماً كما تستخدمها الطائرة الشراعية في الارتفاع!

ولما وصل المغامرون إلى جوار الترعة ، حيث يوجد جذع النخلة المشطور ، صاح «عامر» : تماماً ! هذا هو ما نبحث عنه . . هذا هو الكوبرى المعلّق الذى سنعبره إلى القصر ! عارف : ولكن يبدو أنه ثقيل ، والمسافة إلى القصر طيباة

سمارة: سنحمله على أكتافنا نحن الخمسة . . ترك المغامرون «محبوبة» لتعود إلى خصّها ، على أن يتقابلوا باكر فى نفس المكان . وساروا إلى فيلاً «دار الهنا»

لم يبأس «عامر» ، فالبأس ليس من شيمته . وسألهم أن ينتظروه حتى يدور خلف القصر . ولما عاد بعد خمس دقائق كان منفرج الأسارير! وأخبرهم أن هناك أملاً كبيراً في دخول القصر . إذ أنه رأى صخرة كبيرة ترتفع في موازاة السور العالى ، ولكنها تبعد عنه حوالي أربعة أمتار . فإذا هم عثروا على لوح من الخشب ، أمكنهم استخدامه كقنطرة بين الصخرة والسور!! .. ومن أعلى السور يدلى حبله ويهبطون إلى الفناء الماسع!! ..

هذه فكرة شيطانية !.. ولكن أين هو هذا اللوح . . وفي مثل هذا المكان ؟

قرّر المغامرون الانصراف بعد أن يشوا من العثور على ضالتهم . وبينا هم فى طريق العودة ، إذا « بمحبوبة » تقول لهم فجأة : يوجد بالقرب من عشّتنا بجوار الترعة جذع نخلة مشطور إلى نصفين ، كان يستعمل فى ساقية ، وهى الآن

عامر : صحيح يا « محبوبة » ؟!.. أيمكننا معاينته ؟ محبوبة : طبعاً . . سآخذكم إليه . . .

كان المغامرون يسيرون وهم يتسامرون قتلاً للوقت ، وكانت

القصر . . إيّاكم وأن تقستر بوا منه . . فهو مهجور منذ زمن طويل . . ولا أحسد يعلم ما بداخله . . أو اسم صاحبه ! . .

فى طريق مختصر. وما إن رأتهم والدتهم حتى بادرتهم بقولها: لقد تأخرتم ، وكنت أخاف أن تكونوا انغمستم فى مغامرة جديدة ، فلا أحد يضمن ماذا ستفعلون اليوم أو غداً!..

عامر: لا تخانى . المكان هنا يختلف ، فهو هادئ لا مجال فيه لمجازفة أو مغامرة ! وكل ما فعلناه اليوم أننا اكتشفنا قصراً كبيراً مهجوراً ! ولكننا لم نتمكن من دخوله ! . سكتت والدتهم ولم تجب . فهى تعلم بوجود القصر من زمن طويل . وسمعت ما يدور حوله من روايات وإشاعات كثيرة . وهي وإن كانت لا تؤمن بشيء منها ، إلا أنه يحسن مع ذلك الابتعاد عنه !

الوالدة : ولماذا تجشّمون أنفسكم كل هذه المشقة ؟.. أضاقت منطقة قارون الواسعة بما فيها ، حتى تذهبوا إلى هذا المكان النائي المنعزل ؟!

عامر: الرحلة وسط المزارع ممتعة . والصحراء هناك شاغرية . والقصر وما يحيط به هادئ . وسألتقط بعض الصور الطريفة النادرة في الفناء الواسع . فما المخاطرة في ذلك ؟! ..

الوالدة : لا بأس من دخول الفناء . ولكن لا تدخلوا

## دحول القصر الغامض

استقط «عامر» في السادسة صباحاً ليعد آلة التصوير والحامل ومعدات الرحلة وكان أهمها الحبل الطويل الذي لفّه حول وسطه وعندما فتح نافذته ، فرجي « محبوبة » وهي ثقف وسط الحديقة . . فناداها لتدخل.



. كانت كعادتها ، منكوشة الشعر ، وفستانها ووجهها ملطخان بالطين ، فهي قد استيقظت في الفجر ، وتوجّهت فوراً إلى حيث هم ، فلا حمَّام ، ولا اغتسال ، ولا إفطار ! ووقفت في انتظارهم بالحديقة . إنها لم تطق صبراً على فواقهم !

كانت تجلس معهم على مائدة الإفطار ، وتتعجب لهذه الأدوات الغريبة التي يستعملونها في الأكل ! ولكنها عجزت عن استعمالها مثلهم . فشرعت في التهام الطعام بأصابعها !

وفي الساعة السابعة بدأت القافلة سيرها . . تقودها «محبوبة » . ولما وصلوا عند جذع النخلة المشطور تكاتف الخمسة على حمله على أكتافهم . في حين طارت « زاهية » لتقف على الجذع ، و « مرجان » يسير في أعقاب « عارف » لا يفارقه .

وكانوا ينوءون تحت الحمل الثقيل ، ويتوقفون كلما هدّهم التعب . إلى أن وصلوا حيث الصخرة العالية التي تجاور السور الحلقي للقصر.

لم يكن من السهل إقامة هذا الكوبري المعلِّق بين الصخرة والسور . فقد كان جذع النخلة ثقيلاً ، يبلغ طوله حوالي أربعة أمتار ونصف ولكن أيقف ذلك حجر عثرة في سبيلهم، وقد أصبحوا قاب قوسين من الدخول إلى الفناء ؟ كلاً بطبيعة

أسندوا الجذع على جانب الصخرة ، وتسلِّقها « عامر » في خفة الغزال ، يتبعه «سمارة». ثم أخرج «عامر» حبله وربط به طرف الجذع ، وأخذ في سحبه إلى أعلى، يساعده في ذلك اسهارة ا. في حين كان الباقون يدفعون الجذع من أسقل ، حتى صار فوق الصخرة ! أما ﴿ زَاهِيةِ ۗ فَقَدْ طَارِتُ داخل الفناء. . في حين اختفي « مرجان » عن الأنظار ! ! . . .

کان « عامر » و « سمارة » بمسكان الجذع الآن وهو يرتكز كالعمود على سطح الصخرة ، ثم دفعاه ليهوى فوق السور . وعندئذ هَلُّل الجميع فرحاً بنجاحهم في إقامة الكوبري المعلُّق! وكانت «عالية» تبدى إعجابها بخفة أخيها «عامر» وهي تقول له : إنك تصلح بهلواناً في سيرك ! فنظرت إليها « محبوبة » وهي تتعجب من قولها هذا ، فالمسكينة لم تسمع من قبل أو ترى بهلواناً في سيرك !

تقدُّم «عامر» وسار على اللوح بحذر ، وكأنه يفتتح الكوبرى ، إلى أن وصل فوق السور العريض . ثم أخذ يتطلُّع في أرجاء الفناء وصاح فيهم : إنَّه فناء عجيب وواسع جدًا ! ثم ربط الحبل في طرف الجذع ، وتركه يتدكَّى إلى أرض الفناء . .

عبروا الكوبري واحداً وراء الآخر ، وكانت «عالية » فى المقدمة ، و«محبوبة» فى المؤخرة . ثم تدلُّوا فى خفة ورشاقة إلى أرض الفناء . وكانت تساعدهم على ذلك الحجارة النائثة من حائط السور الداخلي ، بعكس السور الخارجي الذي كان أملس! .

تركوا الحبل في موضعه كما هو ، فهو الآن سبيلهم الوحيد إلى الخروج من الفناء !

وقفوا يجولون بنظرهم في الفناء الفسيح ، فلا هو بالحديقة ، ولا هو بالفناء . . . إنه أشبه بالخرابة ! كانت أرضه غير مُهَدَّةً ، تنمو فيها الحشائش والنجيل ، وتنبت فيها الأشواك العالية ، والأشجار الضخمة والنخيل . كما كانت الأكمات الرملية والصخرية تتناثر في أرجائه . فكانوا كأنهم يقفون على سطح القمر في بحر العواصف ، بتضاريسه وفجواته !..

وقد لاحظ الجميع وجود الجحور الواسعة في أرضه . . إنها جحور الأرانب بلا شك ! إن رؤيتها أسعدت « عامر » ، وغمرت قلبه بالفرح . إنه سوف يلتقط لها صوراً ملوّنة فريدة رائعة ، لم يسبقه إليها أحد من قبل ! سيكون منظر الحدأة وهي تنقض على الأرنب لتحمله بين مخالبها منظراً وحشيًا . . ولكن لا ذنب له في ذلك ولا حيلة ، فهي سنَّة الطبيعة القاسية ! ! . . ولكن المنظر يستحق التسجيل من وجهة النظر العلمية في دراسة طبائع الطير والحيوان !

تَجَوِّل « عامر » بين الأشجار والأكمات بحثاً عن أعشاش « الحدادي » . فلمح عشًّا كبيراً يتربّع فوق شجرة في مكان مكشوف ، كان يبدو ظاهراً للعيان ، يغمره ضوء الشمس . وتقع أمام الشجرة وعلى مسافة قريبة منها ، أكمة عالية تنبت فوقها

شجيرات الشوك العالية الكثيفة. يا له من اكتشاف هام ! !.. إنه سوف يكمن داخل الأشواك ، وينصب آلته على الحامل ، ويصوّب عدستها نحو العشّ ، انتظاراً للفرصة الذهبية حتى تحين !

تسلّق الأكمة وألتى نظرة على العش ، فإذا به يرى حداة صغيرة حديثة الولادة وهي ترقد في العش !! فكاد يطير من الفرح . إنها في انتظار أمها . . سوف تعود إليها لتطعمها وتحنو عليها . . وسوف تعلمها كيف تطير . . وسوف تدافع عنها ضد كل عدو أو دخيل . يا لها من أحداث جديرة بالتسجيل !

نصب آلته فوق الحامل في اتجاه العش ، ونظر من خلال العدسة فوجد الحدأة الصغيرة وقد بدت أمامه واضحة بكل تفاصيلها الدقيقة . فهبط من الأكمة بعد أن اطمأن . وشارك الجميع وكانوا يفترشون الأرض تحت الشجرة .

وبينا هم يتشاورون فها سيفعلونه ، إذا بحدأة ضخمة تحوم حول الشجرة ، مفرودة الجناحين وهي تصبح صبحات الغضب ، والخوف على صغيرها من هؤلاء الدخلاء . فجفلت «عالية » وسألت بخوف : هل سنهاجمنا ؟ . فطمأنها «عامر» قاتلاً : لا . ما دمنا بعيدين عن صغيرها !

كان « عامر » يراقب الحدأة وهي تحطّ في العشّ ، وتحتضن صغيرها بجناحيها وكأنها تحميه ، وتلقمه بعض الطعام في منقاره المقوّس المفغور .

لقد فاته تسجيل هذا المنظر النادر بعدسته . ولكن لا بأس فالوقت متسع أمامه .

وفجأة ظهر « مرجان » أمامهم وهو مترب معفّر ، وكأنه خرجُ من باطن الأرض !.. فمن أين دخل هذا القط الخبيث ؟ أهناك مدخل سرّى لم يكتشفوه بعد؟ ولكن أين ؟ إنهم بحثوا جيداً !!..

كما ظهرت « زاهية » وهي تطير حول الشجر ، وكانت تقلّد صياح الحدأة تقليداً متقناً ، حتى ظنوها حدأة مثلهم . فردّت عليها الحدأة من العش بصياح مماثل وقد ظنتها حدأة خضراء ! . .

عالية : وبعد . . ماذا سنصنع ؟

عاهر: لم يبق أمامنا إلاّ دخول القصر !..

عالية : ولكننا وعدنا أمنا ألاّ نغامر بدخول القصر .

عامر : ولكن القصر هادئ كما ترين . ولم نشاهد حتى الآن شيئاً غريباً ! . .

كان المنزل مشيداً على الطراز السائد فى منطقة قارون ، تلتف حوله الشرفات الخشبية الواسعة فى الطابقين الأرضى والعلوى . وله نوافذ عريضة تسمح بدخول الهواء إلى الحجرات . وكانت بعض النوافذ الخشبية إما مكسورة أو منزوعة . ربما نزعها اللصوص ، فالقصر بلا حراسة !

صعد «عامر» الدرجات الخشبية الأربع التي تؤدى إلى المدخل . كان على يقين أنه مغلق بالمفتاح ، ولكنه وجده مفتوحاً ! فلم يندهش لذلك إذ ما فائدة إغلاقه والدخول من النوافذ ميسور! لا جدال في أن القصر مهجور!

دخل «عامر» وتبعه الباقون إلى ردهة مظلمة عارية من الأثاث . فهمست «عالية» بصوت مرتعش : إنه قصر المغامرات !!..

عارف: ما الذي جعلك تقولين ذلك ؟

عالية : لا أدرى ! إن القصر يوحى لى بذلك ! يا لها من غرفة مظلمة !

عارف: إنها غرفة عارية ، وأعتقد أن باقى المنزل على هذا الحال !

دخلوا حجرة مجاورة كانت أقل ظلاماً ، يتخلّلها ضوء خافت . وسارت «عالية » حتى وصلت بجوار النافذة . ولكنها ما كادت تفعل ذلك حتى صدرت عنها صرخة مدويّة انخلعت لها قلوبهم !

عامر : ماذا دهاك يا "عالية " ؟!!..

جرت «عالية » تحتمى فيه وهى تصيح : هناك شيء غريب جدًّا فى هذه الحجرة ! لقد شعرت به ! هيّا بنا تخرج بسرعة !

عارف: لا تكوني عبيطة يا « عالية » ! ....

ولكنه ما كاد يبدأ حديثه حتى توقف عن الكلام! فقد شعر بشيء يلمس شعره! فالتفت فجأة ولكنه لم ير شيئاً!!.. هناك شيء في هذه الحجرة ، ما في ذلك من شك! ولكنه غير مرئى ا!..

وفجأة صدرت عن «سمارة» ضحكة عالية ، فقد رأى على الضوء الخافت خيوطاً كثيرة من نسيج العنكبوت تتدلّى من السقف !!..

لا بدّ أن العناكب قضت السنين الطويلة في العمل الدائب لنسج هذه الكمية الضخمة من الخيوط!

خرجوا من الحجرة إلى ردهة يسطع فيها النور . فرأوا سلّماً خشيبًا يؤدى إلى الدور العلوى . . وإلى سطح المنزل .

عامر : هيّا بنا إلى السطح لنشاهد منظر المزارع والبحيرة والصحراء.

ولما صعدوا إلى السطح ، رأوا فى ناحية منه برجاً صغيراً للحمام . وفى ناحية أخرى شرفة خشبية عالية ، ترتفع على أربعة أعمدة ، ولها سلّم خشيّ . . فارتقوه .

انعقدت ألسنهم عن الكلام أمام المنظر الساحر الذي انبسط أمامهم . كانت المزارع تمتد كالبساط الأخضر إلى مدى البصر . ومياه البحيرة الواسعة تتلألأ تحت ضوء الشمس . وقوارب الصيادين تظهر على سطحها كالنقط البيضاء الصغيرة . أما الصحراء برمالها وتلالها الصفراء ، فكان يحيّل إليهم أنه لا بداية لها ولا نهاية !

عامر : ها هي الدنيا كلها تحت أبصارنا ! ! . .

عالية : ها هو منزلنا ، إنه بعيد جدًّا ولكني أراه جيداً . وهاهي نافذة « عامر » . . ألا ترونها معي ؟

سمارة: هذا المكان يصلح برجاً للمراقبة ، يكشف عن كل من يقترب من القصر . وبرج الحمام هذا !!.. إنه سه



جرت عالمية تحتمي فيه وهي تقول : هناك شيء غريب في هذه الحجرة . .

صغير لا يسع أكثر من خمس حمامات أو ست! إنه برج عجيب لم أر له مثيلاً!!..

يا له من قصر عجيب ، يدلّ على أن أحداثاً كانت تقع فيه . . أوربما هي ما زالت تحدث ! من يعلم ؟

وعندما خرجوا إلى الفناء ، استقبلتهم « محبوبة » بالفرح والارتياح . وقالت لهم وكأنما تبرّر إحجامها عن الدخول معهم إلى القصر : كنت أراقب الفناء جيّداً . . ولكنى لم أر شيئاً ! هل سمعتم أصواتاً مريبة . . أورأيتم أشباحاً غريبة ؟؟

عالية : أبداً يا «محبوبة» . . . لا شيء . . فالقصر خاو خال !!

عامر» أنهم سيحضرون في الصباح الباكر ، ليتمكن من «عامر» أنهم سيحضرون في الصباح الباكر ، ليتمكن من التقاط بعض الصور «للحدادي» وأنه يأمل أيضاً في أن يفاجئ الأرانب وهي في طريق العودة إلى جحورها من المزارع . ثم يدخلون القصر بعد ذلك ليشاهدوه على ضوء اللطاء بات ا

وَأُخيراً حان ميعاد العودة . ولكن أين « مرجان » ؟ هذا الشيطان ! إنه اختنى عن العيان ! أيكون قد اقتنى أثر أرنب

ودخل الجحر وراءه ؟ أم أنه خرج من مكان سرّى لا يعرفه سواه ؟

تسلّق المغامرون الحبل بسهولة ، فقد كانت الحجارة البارزة في الحائط تساعدهم على التسلّق ، وعبروا الكوبرى إلى الصخرة - حيث وجدوا « زاهية » في انتظارهم - ومنها هبطوا إلى الأرض .

وهناك فوجئوا « بمرجان » في انتظارهم ! من أين حرج هذا العفريت ؟؟..

لا بد لهم من مراقبته . . فقد يدلّهم على طريقة أسهل للدخول والخروج!!..

推 俳 4

# اللقاء مع العقيد « ممدوح »

وفي الصباح الباكر ، وهم في طريقهم إلى القصر الغامض ، كان «عامر» يتحدث إليهم قائلاً: لاجدوي من وراء التقاطي لهذه الصور عشوائيًا ، يجب أن أمكث هنا عدة أيام متواصلة ، أراقب فيها «الحدادي »

العقيد وممدوح . . والأرانب ، إلى أن تحين الفرصة السانحة للتصوير ، خاصة في الفجر وقبل الغروب ، وهي عملية تحتاج إلى صبر أيوب ! عارف : ولم لا ! يمكنك ذلك طبعاً ، بعد أن اتضح لنا أن المكان مأمون . ويمكننا أن نوافيك بالطعام كل صباح !. عالية : وهل يمكن لنا أن نمكث معك طول هذه المدة ؟ عاهر : لا أظن ذلك ! هل سنترك أمّنا وحيدة في المنزل ؟ سأمكث هنا وحدى ، وأختئ بين شجيرات الشوك فوق الصخرة ، حيث سأواري آلة التصوير ، وألتقط صوراً

نادرة للحدأة الصغيرة وهي تتعلم الطيران ! وصوراً لأفواج الأرانب وهي تغادر جحورها إلى المزارع قبل المغرب، لتعود إليها في الفجر ا

وعندما وصل المغامرون إلى سور القصر ، تسلَّقوا الصخرة ، وعبروا الكوبري المعلِّق ، وتدلُّوا بالحبل إلى الفناء في سهولة . لقد أصبحت عملية روتينيّة لا تحتاج منهم إلى مهارة أو جهد

كانوا يتلهَّفُون إلى اكتشاف باقى القصر . وكان هذا هو برنامج اليوم

اخترقوا الردهة المظلمة على ضوء بطارية ، حيث عثروا على باب خشبي فتحوه ، وعبر وا منه إلى حجرة واسعة . ولكنهم توقفوا فجأة . كانت هذه الحجرة تختلف عمّا سبقها ! فهي مؤثَّثة وليست خاوية كما كانوا يتوقعون ! وكانت رائحة الرطوبة النفَّاذة تزكم أنوفهم ، وأشعة الشمس تخترق نافذة واسعة لتضيء طبقات الغبار المتراكم على المقاعد والأراثك . والخيوط التي غزلتها مئات العناكب على ممر السنين تتدكّى من السقف والحيطان . إنها تبدو حجرة معيشة أو صالون .

تقدّم « عامر » إلى أحد المقاعد وتناول غطاءه بين يديه ،

فتطايرت منه سحب الغبار حتى كادت تخنقه ، وتهرَّأ القماش بين أصابعه ! فقال : يا لها من غرفة غريبة ! يحيَّل لى أن الزمن قد توقّف فى هذه الحجرة !. لماذا تُركت هكذا ؟؟

غادروها ودخلوا حجرة مجاورة ، فإذا بها مؤثّة أيضاً ، وكانت حجرة الطعام . كانت خيوط العنكبوت تصل حتى سطح المائدة ، وكان الصدأ يعلو الأواني المعدنية . هل هي من الصفيح أوالفضّة . لا أحد يعلم . لقد اختفت معالمها ! عارف : إن الغموض يحيط بهذا المكان . ويبدو أن الرجل الشرير الذي تحدثت عنه «محبوبة» ، ويتحدث عنه القرويون ، كان يعيش هنا . أيكون قد غادر المتزل فجأة ولم يعد ! ومن يومها لم يجرؤ أحد على دخول القصر !

خرجوا من حجرة الطعام إلى المطبخ المجاور. وكان يقع في ركن من أركانه فرن لم يروا له مثيلاً من قبل ، وعلى سطحه بعض الأوانى الحديدية السوداء الثقيلة . حاولت «عالية» أن ترفع آنية منها فلم تتمكن من زحزحتها فقالت : لا بدّ أن طهاة هذا العصر كانوا من أبطال رفع الأثقال !.

وكان ما لفت نظرهم وجود حوض معدني في أحد الأركان ، ولجواره طلمبة للمياه . ولما ذهبوا إليها وجدوها فديمة الطراز ،

ذات قبضة حديدية تستعمل لرفع المياه من باطن الأرض وكان «عامر» ينظر إليها في دهشة ، ثم إلى الأرضية الحجرية للمطبخ ، وقد تجمدت نظرته على بقعة معينة تقع أسفل الطلمبة ، وقال : من أين أتت هذه المياه ! إنها حديثة ! تسربت هنا من ليلة أو ليلتين . وإلا لكانت جفّت منذ زمن طويل ! . ثم نظر إلى السقف ، ربما كانت ترشح منه المياه ، ولكنه كان جافًا تفترشه خيوط العنكبوت !

عالية : انظريا «عامر» . إن يد الطلمبة لا يعلوها الصدأ ، بل هي تلمع كأن يداً تداوم على استعمالها !.

قالت ذلك وقد سرت القشعريرة في بدنها! إذ من يضخ الماء في مثل هذا القصر المهجور! لا بد أن يكون إنساناً ، وليس شبحاً!

كان « مرجان » يشعر بالعطش ، فأخذ يلعق الماء من البرْكة الصغيرة . فمنعه « عارف » وقال : سنرى إذا كانت الطلعبة لا تزال تعمل ! ثم قبض على اليد وأخذ في تشغيلها ، وإذا بالمياه تتدفّق منها إلى الحوض ، وكان بعضه ينسكب على الأرض في نفس البقعة !

صمت الجميع ! فهذا يعنى أن أحداً قد ضخ مياهاً ٣٧

هناك للدخول!

عامر: لنخرج الآن إلى الهواء الطلق، فأنا أشعر بالجوع.
وبينا هم يتناولون طعامهم وقد افترشوا أرض الفناء،
قال «سمارة»: يا له من يوم مثير! ما رأيك الآن يا «عامر»
في قضاء الأيام القليلة وحدك في هذا المكان؟؟..

عامر : لن أكون وحيداً . ستكون معى « زاهية » . . و « الحدادي » . . والأرانب !

عالية : أنا لا أحب أن أكون هنا وحدى . سوف أعيش على أعصابى حتى أعرف من ضخّ هذا الماء !!.. هل ستبيت هنا وحدك ؟..

عامر : ولم لا ! أنا لست خائفاً ! ولماذا أخاف ؟ فكماً دخلنا نحن المنزل، يستطيع الفضوليونأمثالنا أن يدخلوه أيضاً ! عالية : نحن نعرف كيف دخلنا ! ولكن كيف دخل غيرنا ؟؟..

عارف: عن الطريق الذي يدخل منه « مرجان » مثلاً !!.
أما كيف يدخل « مرجان » ويخرج ، فهو ما يتحتم على المغامرين أن يكتشفوه! وعندثذ لن تدعهم الحاجة إلى عبور الكباري وتسلّق الجدران والحوائط!...

في الأيام القليلة الماضية !!..

محبوبة : إن الرجل الشرير ما زال في الدار!

سمارة : لا تكونى بلهاء يا « محبوبة » ! الرجل الشرّير ذهب منذ زمن طويل ولن يعود ! هل تعرفين أحداً من الفلاحين يدخل هذا المنزل ؟

محبوبة: لا .. أبداً . . إنهم يخافون من هذه الدّار المسكونة !

شعر المغامرون بجوّ غريب متلبّد يخيّم على القصر ، وأنهم في حاجة إلى الخروج حيث الشمس والهواء .

عارف : بماذا تفسّر ذلك يا «عامر» ؟ من الذي ضخّ هذا الماء ؟

عامر : على كل حال إننا لم نر أية إشارة تدل على وجود أحد بهذا المنزل . أنا أعتقد أن متشرداً دخل المنزل وشرب قبل أن يغادره !

هذا تفسير معقول لا بأس به !

عالية : وكيف دخل ؟؟..

عامر : لا بدأن هناك طريقة ما !

محبوبة : لا توجد . . أنا أعرف المكان . . لا طريقة

\* \* \*

كانوا يشعرون بالتعب عندما دخلوا فيلا « دار الهنا » ، حتى أنهم فقدوا الحماس للتحدّث مع والدتهم عن مغامرتهم الصغيرة بالتفصيل .

ولكن عندما ذكر «عامر» لوالدته اكتشافهم لبقعة الماء في المطبخ ، قالت لهم : أنتم دائماً تتوهمون أشياء كثيرة ، لتقنعوا أنفسكم بأنكم مغامرون . ربحا كان الماء يتسرّب من الطلعبة لأنها قديمة ! فلماذا كل هذه التخيلات ؟ ومثل هذه التهيّؤات هي التي تثير الرعب في قلوب الفلاحين ، حتى اللّصنوص تجنّبوا السطوعلى الأثاث المهجور!

وأبدت الوالدة الاهتمام باقتراح «عامر» بتصوير ألطبور والحيوانات ، وقالت له : إنك ورثت هذه الهواية عن جدك . فقد كان والدى يقضى الأيام وهو يختفى فى «اللَّبُدة» ليصور البطَّ والطيور فى البحيرة .

عالية : وما هي اللَّبُدَّة يا أمي ؟

فأجابتها : هى مخبأ يشبه البرميل الكبير ، يصنع من البوص ، ثم يوضع ليعوم فوق سطح الماء ليختنى الصائد بداخله ! فينخدع الطائر فيه ويظنّه بوصاً ينمو فى المياه .

وعندما يحطَّ البط على البحيرة بالقرب من اللَّبدة ، أو وهو في طريقه إلى الماء ، يتلقاه الصائد بخرطوشه .

عالية : ياللقسوة ! أنا لا أحب أن أختبي في واحدة منها !
وقد وافقت الوالدة على فكرة «عامر» عن طيب خاطر،
بل هي شجعته عليها . ولما كانت «عالية» لا تطيق صبراً على
البعد عن أخيها «عامر» فقد قالت له : سأرافقك يا «عامر»
في هذه المهمة .

عامر: لا يا «عالية»!. سوف تزعج تحركاتك «الحدادي» والأرانب. وأنت في حاجة إلى رعاية هناك، في حين أريد أن أتفرّغ لالتقاط هذه الصور النادرة.

وعندما ظهرت خيبة الأمل على وجهها ، رأى «عامر» أن يطيّب من خاطرها فقال : يمكنكم أن تجيئوا لى بالطعام كل صباح ، وأن تمضوا اليوم هناك على أن تعادروا القصر بعد الغداء . ويمكنني أن أصعد إلى السطح قبل حلول الظلام للتبادل الإشارات ! وسألوّح لك يا «عالية» بقميصي الأبيض ، وسوف تشاهدينني بوضوح من نافذة الفيلا!

عالية : هذه فكرة جميلة ! سنتبادل تحية المساء كل يوم قبل النوم ! ولكن أين ستقضى ليلتك يا « عامر » ؟

عامر : على أريكة فى غرفة الجلوس ، بعد أن أنفض عنها الغبار وخيوط العنكبوت !!

وهنا نظرت إليه « محبوبة » فى دهشة بالغة . إنها لا تتخيّل إنساناً بمكنه المبيت فى هذا القصر ! لا بدّ أن يكون « عامر « هو أشجع إنسان فى العالم ! .

حان الوقت لأن تغادرهم « محبوبة » إلى خصّها ، حيث ستقابلها أمّها بالتأنيب والتقريع ، وربّما بعلقة ساخنة ، على غيابها الذى طال .

كما حان وقت النوم للمغامرين ، فدخلوا مخادعهم وكلّ منهم يحلم بالقصر الغامض المهجور ، وبالغرف الخالية المظلمة ، وبالأثاث العتيق ، وبخيوط العنكبوت ، وبالمطبخ الواسع والماء ينساب من الطلمبة القديمة على أرضيته الحجريّة !

وفى الصباح الباكر ، عندما أطلّ «عامر» من نافذته كالعادة عبر البحيرة تجاه الصحراء ، وجد أن الجوّ يبشّر بهبوب عاصفة رملية ! فأصابته خيبة شديدة وهو يقول : يا للأسف ! كنت أريد أن أبدأ مهمتى اليوم ! وكنت آمل أن تبدأ الحدأة الصغيرة فى تعلّم الطيران هذا الصباح . ولكنه طمأن نفسه

بأنها لن تبدأ طيرانها فى مثل هذا اليوم العاصف العصيب! عارف : هل لديك الكفاية من الأفلام ؟ يحسن بك أن تنزود بقدر كاف منها.

عامر : وأين سأعثر عليها في منطقة قارون ؟ يجب أن أذهب إلى الفيوم لشرائها .

هذه فكرة جميلة ، فالرحلة ممتعة بالأتوبيس من قارون حتى مدينة الفيوم . وهي فرصة لشراء الأفلام وبعض الحاجيات من المدينة ، ومشاهدة معالمها ، بدلاً من إضاعة وقتهم في الفيلا ، طالما هم لن يذهبوا أليوم إلى القصر في مثل هذا الجو المتقلّب الذي ينذر بالعاصفة .

وصل المغامرون إلى الفيوم ، وبعد أن اشترى «عامر» عدداً كبيراً من الأفلام الملوّنة ، أخذوا يتجوّلون في شوارع المدينة . وإذا بهم يفاجأون بصوت ينادى عليهم من الخلف . فتلفّتوا إلى مصدر الصوت المألوف ، وإذا بهم أمام خالهم العقيد «ممدوح»!!..

أخذته « عالية » بالأحضان وصاحت : ما الذي أتى بك إلى هنا ؟ هذه مفاجأة سارّة !

عامر : أراهن أنك تقتنى أثر بعض المجرمين ، وأنك س

## الحجرة السحرية

بعد عودة المعامرين من الفيوم ، أخدت العاصفة تشتد ، وتثير الرّمال بفعل الرّياح التي تهت من الصحراء وكان «عامر» يجلس على مضض ، إذ كان يخشى أن تنقل الحدأة صغيرها إلى مخبأ أمين ، إذا ما استمرت



عالية

العاصفة في شدّتها . ولكنه كان يأمل أن تنقشع العاصفة قريباً . ويصفو الجوأثناء الليل ، ليذهب إلى القصر في الصباح .

عالية : أراهن أن خالى « ممدوح » جاء إلى الفيوم وراء الرجل الشرّير الذي كان يسكن القصر المهجور ! كم هو مثير أن نأخذ خالي معنا إلى هناك !

وكان من حسن الحظّ أن هدأت العاصفة وصفا الجو أثناء الليل ، وبزغت الشمس فى الصباح ، عندما فتح « عامر » نافذته كالمعتاد . يا له من يوم جميل . إنه الهدوء بعد العاصفة ! جئت هنا في مهمة سرّية مثيرة !

ممدوح : قد يجوز . . وقد لا يجوز ! ما رأيكم في أن نتناول الغداء معاً ؟

وكان «عامر» يقص على خاله تجربتهم فى القصر أثناء تناولهم الطعام ، وما شاهدوه هناك بالتفصيل .

ممدوح: من المؤسف أنى مقيّد بعمل هام فى الفيوم ، ويتعدّر على أن أذهب إلى قارون لرؤية والدتكم . ولكنى سأزوركم إذا أتيحت إلى الفرصة . وعندئد سأرافقكم لزيارة هذا القصر المشبوه !

عالية : نرجوك يا خالى أن تفاجئنا بزيارتك فى أى وقت .

ممدوح : حسناً ! ربما تمكنت من ذلك فى الأسبوع
المقبل . إذ يبدو أن ما جئت من أجله إلى الفيوم تصادفه بعض العراقيل !

عامو : ماذا تعنی بذلك ؟

ممدوح: لا أستطيع أن أفسّر لكم أكثر من ذلك !

وبعد الانتهاء من الغداء ، اصطحبهم « ممدوح » حتى محطة الأوتوبيس . وكان يودّعهم وهم يصيحون : نحن في انتظارك . . فاجئنا بزيارتك . . فليس بالمنزل تليفون !



كالت طلمية قديمة الطراز: لكنها كائت تبدو كأن يدا تداوم على استعالما

عارف: سنصحبك يا «عامر» إلى القصر ، وسنحمل لك حاجياتك ، ولا بد لك من بطانية لتقيك برد الليل . وسنقضى يومنا معك ثم نتركك لطيورك وحيواناتك بعد الظهر!

وفى التاسعة صباحاً بدأت القافلة سيرها تقودها « محبوبة » . وكان من المقرر أن يرافق « عامر » « زاهية » و « مرجان » ليؤنساه فى وحدته فى أثناء اللمل .

تأكدت «عالية» من وجود بطّاريتها معها . فهى لن تكرّر تجربتها السابقة فى الغرف المظلمة ، وخيوط العنكبوت تختلط مع شعرها ! . .

عبر المغامرون الكوبرى المعلّق إلى الفناء ، حيث وجدوا « مرجان » فى انتظارهم هناك ! أما كيف دخل هذا العفريت فلا أحد منهم يعلم ! وكانت « الحدادى » تصيح ، و « زاهية » تردّ لها التحيّة بأحسن منها !

أما «عامر» فسارع فى تسلّق الصخرة ، ودخل مخبأه بين شجيرات الشوك ، ليتأكد من وجود الحدأة الصغيرة . وكم كانت سعادته عندما رأى الأمّ وهى تحطّ فى العشّ الكبير ، وكانت تحمل بين مخالبها أرنباً صغيراً وضعته أمام صغيرها . وكان «عامر» يقول لنفسه : إن الشّوك يؤلمني ، ولكن عذابه



معد عامر عندما رأى الحداة الأم تضع أرنباً أمام صغيرها .

يهون في سبيل التقاط بعض الصور النادرة .

عالية : لم تقل لنا أين ستقضى ليلتك يا «عامر» ؟ إيّاك أن تنام داخل هذه الغرف المخيفة ، فسوف تزحف عليك العناكب !

عامر: لا أعتقد ذلك . بل سأنام على الرمال فى ركن من الفناء ، أو فوق الصخرة ، وسأحتمى بالبطّانية إذا شعرت بالبرد !

ولما حان موعد انصرافهم ، ودّعهم «عامر» وهو يحمل القطّ بين يديه ، خوفاً من أن يتبع «عارف» . وعندما اختفت أصواتهم ، وخيم السكون المخيف على الفناء ، وجد «عامر « نفسه وحيداً بين الأسوار العالية . ولكنه ما كاد يضع « مرجان » على الأرض حتى جرى واختفى ! لا فائدة تُرجى من هذا القط اللّعين !! ..

تسلّق الصخرة ، ودخل مخبأه بين الأشواك ، وأخذ في تجهيز آلة التصوير ، وتصويب عدستها إلى العشّ القريب ، تمهيداً لالتقاط الصور في الوقت المناسب .

قرَّرأَن ينام ليلته حيث هو ، استعداداً للتصوير في الفجر عند بزوغ الشمس ، وعندما تبدأ الحياة تدبّ في الجوّ

والأرض .

وقبل أن يهجع فى فراشه الشائك ، نظر من خلال العدسة وقال : عظيم . . . ! يا له من منظر فتى رائع . . سألتقط أول صورة مع أول خيط من خيوط الشمس !

وفجأة تذكر « عالية » ! ألم يعدها بأن يلوح لها بقميصه الأبيض قبل حلول الظلام ؟ .. وفي لمح البصر كان يقف على الشرفة العالية بسطح القصر ، وهو يلوح بقميصه في اتجاه الفيلا ! . . وقد أسعده أن يرى نقطة بيضاء وهي تلوّح له في الأفق البعيد . لا شك أنها « عالية » تردّ له تحية المساء !

ابتدأ الظلام يحتم عندما هبط «عامر» سلّم القصر. وما كاد بدخل الفناء حتى شعر بالحركة والحياة تدبّ في أرجائه فصاح قائلاً : الأرانب !! إنها تعدّ بالمثات . إنها في طريقها الآن إلى المزارع في طلب الطعام . فغيّر رأيه في مكان المبيت ، وأحضر بطانيته ، وعلبة من البسكويت ، ورقد في ركن من الأركان . وكان يشعر بالسعادة وهو يراقبها وهي تدخل يرتخرج من جحورها . كان المنظر رائعاً ! كان بينها الصغير والكبير الأسود والأبيض والأصفر والأرقط . كان بعضها يمضغ الأعشاب ، والبعض ينط ويقفز ويلعب !

كان " عامر " يقول لنفسه وهو يشاهد هذا المنظر الفريد : إنها لا تدرك الخطر المحدق بها . . لوكان في وسعى أن أحذرها من الخطر لفعلت . ولكن لا حيلة لى في ذلك !

كان النعاس يغالبه ، فلم ير داعياً لأن يصغد إلى فراشه الشَّاتُكَ فَوْقَ الصَّخْرَةَ . فَرَأَى أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتُهُ حَيْثُ هُو . وَفَيْ طرفة عين كان يغطُّ في نومه .

وكانت الأرانب تحوم حوله ، وهي تكاد تمسَّه بعد أن هدأت حركته !

وما كادت أحلامه السعيدة تبدأ ، حتى استيقظ فجأة ! إن شيئاً أيقظه لا يدري ما هو ! فتح عينيه وظل يحدق في السماء والنجوم ، وهو لا يدرك أين هو ! وكانت ﴿ زَاهِيةَ ﴾ بجواره فأخذ يحدُّثها ، فهي المخلوق الوحيد الذي يؤنس وحدته ، قال لها: ترى ما الذي أيقظني يا « زاهية » ؟ .

تطلّع حوله فلم ير غير الأرانب ، وشبح القصر يبدو له في الظلام كالقلعة ! ولكنه كان متأكداً أن شيئاً ما أيقظه ! فأخذ يتطلُّ ع حوله ويتصنَّت ، فلم يصل سمعه غير نعيق البوم ، وضياح الوطاويط وهي تقتنص الخنافس في ظلام الليل!

وبغتة وقع بصره على الشرفة العلويّة بالقصر ، حيث كان

يلوح لعالية بقميصه ، فتجمدت أطرافه من المفاجأة . فقد رأى ومضة ضوء يشع من الشرفة ! وكان يبدو له أن الضوء ينبعث من بطارية . وانتظر طويلاً علَّه يعاود الكرَّة ، ولكن الضوء اختنى تماماً ! فجلس يفكّر : ما الذي أيقظه ؟ إن ضوء البطارية البعيد لا يوقظه ! هل هو وقع أقدام ؟ أهناك شخص غيره في المنزل ؟ .

ظل في حيرة من أمره ، أيدخل القصر ليتحرّى الحقيقة ؟ إن الشجاعة تقتضيه أن يذهب إلى السطح ليتأكد من خلوه . فدخل القصر بالرغم من شعوره بالخوف الشديد ، وكانت بطاريته تضيء له الطريق . وصعد السلّم بحرص شديد وهو يتحسّس طريقه حتى وصل إلى الشرفة . ولكنها كانت خالية ! فأخذ يحدّث نفسه قائلاً : لا بدّ أنى واهم . . سأرجع لأعاود

وبينًا هو يعبر الردهة الخالية المظلمة ، إذا به يتوقف فجأة ! فقد وصله صوت قعقعة مكتومة ، وطرطشة مياه !

سرت القشعريرة في ظهره ، وقال : ليتني ما كنت وحيداً الآن ! إنْ شخصاً يضخُ الماء في المطبخ !

وقف ساكناً لا يدري ماذا يفعل ، إلى أن غلبه الخوف

مصور الحيوانات والطيور والطبيعة .

وأخيراً صحت الحدأة فجأة ، وتمطّت بأجنحها ، ورحفت حتى حافة العشّ وأطلّت برأسها ، وكأنها تبحث عن أمها ! وكان «عامر» يقف خلف آلته متحفزاً ، فضغط على الزرّ والتقط المنظر ! ثم ما لبثت الأمّ أن حضرت بأرنب صغير بين مخالبها وضعته في العشّ ، والصغيرة تحتضنه بين أجنحها لتخفيه عن العيون ! وكان «عامر» يوالى التقاط الصور بسرعة وهمّة ، وقد نسى القصر وما يصدر عنه من إشارات وأصوات !

كان يشعر بالسعادة والفخر كلما تخيّل صوره الفوتوغرافية الملوّنة وهي تحتل صفحات المجلاّت العلمية ، موقعة بإمضائه ! كان منهمكاً في عمله فلم يشعر بقدوم إخوته . ولكنه تنبّه على صوت «عالية» وهي تناديه : أين أنت يا «عامر» ؟

فصاح من مخبئه : أنا هنا ! سأوافيكم حالاً !

عالية : كيف قضيت ليلتك يا « عامر » ؟ عامر » ؟ عامر : عال جدًا . . وأنتم ؟ .

قرر ألاً يخبرهم عن مخاوفه تما رآه في اللَّيل . فما رآه يبدو الآن في وضح النهار سخيفاً لا معنى له ، وقد يسبّب لهم إزعاجاً

ففر هارباً من الردهة إلى الفناء ، وكان ضوء القمر يغمره حينداك! ثم جلس في ظلّ الصخرة وهو يشعر بالعار من نفسه . لماذا يفر هارباً ؟ إنه ليس جباناً ! وقال لنفسه : سأبرهن أنى لست جباناً ، وسأدخل المطبخ وأكتشف مَنْ هناك ! إنه أفّاق أو متسكّع يعرف طريقه إلى البيت ، ولا شك أنه سيذعر من رؤيتي أكثر مما سأذعر أنا من رؤيته !!..

ذهب إلى المطبخ فى بطء وأطل برأسه فى حرص ، ولكنه لم يجد أحداً . فشعر بزوال هذا الكابوس الرابض على أنفاسه ! لا شك بأن هذه التهيّؤات هى من بنات أفكاره ، يبتّها فيه الخوف . فهو إذن لم ير الضوء . . ولم يسمع القعقعة المكتومة . . ولا طرطشة المياه . إنها مجرّد تحيّلات !

صمّم على النوم مهما يكن الأمر ، مهما ظهر الضوء ، ومهما علا صوت الطلمبة وطرطشة المياه ، ومهما سمع وقع أقدام .

كان يوماً صحواً عندما استيقظ «عامر» في الفجر ، وتسلّق الصخرة ودخل مخبأه بين شجيرات الأشواك . كانت الحداة الصغيرة ما زالت نائمة ، وظلّت على هذا الحال حتى مل الانتظار . ولكنه كان يعلم أن الصبر هو سلاح

لا طائل تحته !

أخذ المغامرون يتجوّلون فى القصر ، وصعدوا إلى السطح ، وكان « عامر » يبحث عن أثر قد يكشف له عن وجود شخص غريب غيرهم . . قصاصة ورق . . أو عقب سيجارة مثلاً . ولكنه لم يجد أثراً لذلك !

عالية : هل ستعود معنا هذا المساء يا «عامر» ؟
عامر : طبعاً لا ! . . . فأنا متأكد من أن الحدأة الصغيرة ستبدأ قريباً أول درس لها فى التحليق !

عالية : حسناً ! ولكنى كم أكره أن تبقى وحدك هنا ؟ عامر : إن القصر ليس مفزعاً كما تتوهمين ! كل ما فى الأمر أنه قديم مهجور !

عارف: حان الآن موعد رحيلنا . . هل ستظهر لنا على سطح القصر كالأمس ؟

عامر : نعم . . في الميعاد المحدد !

كان صوت وقع أقدامهم على السلّم الخشبيّ يرنّ في فضاء القصر . خرجوا إلى الفناء وودّعهم «عامر» قائلاً : سنتقابل باكر . .

عالية : إن شاء الله . . وإنى أشكرك فقد شاهدتك

بالأمس بوضوح وأنت تلوّح لى بقميصك الأبيض . وعلى فكرة ! لقد رأيتك أيضاً وأنت تصدر لى الإشارات الضوثية أربع مرات !!

صست «عامر» ولم يجب. فما دامت «عالية » قلد شاهدت الضوء ، إذن فقد كان هناك من يشير ببطاريته فعلاً من أعلى الشرفة !! إنه لم يكن يتخيّل أو يحلم! وكذلك صوت الطلمبة! وطرطشة الماء! إنها الحقيقة إذن! هناك شخص غريب في هذا القصر! من هويا ترى ؟ وماذا يفعل؟ وعندما فاق إلى نفسه ، كانوا قد غادروا المكان . كم كان

وعندما فاق إلى نفسه ، كانوا قد غادروا المكان . كم كان بوده لو أخبرهم بمحقيقة ما رآه ! ولكن لا فائدة الآن . . لقد انصرفوا . . .

رجع إلى مخبئه حيث الأمان ، فلن يخطر على بال أحد أن يبحث عنه وسط الأشواك ! ونام حتى منتصف الليل . ولكنه صحا فجأة وهو يشعر بالضيق والتعب في مكانه الضيق ، ونظر في ساعته الفوسفوريّة ، فوجد عقاربها تشير إلى الثانية عشرة والنصف.

لم ير غير ضوء القمر . . ولم يسمع غير صوت الربح يأتيه من البحيرة . ولكن خيّل إليه بعد قليل أنه يسمع صوت الطلمبة

وطرطشة المياه !.. وها هو ذا أيضاً يسمع صوت وقع أقدام !.. لا شك في ذلك ! إنه لا يتوقم الآن ! أيكون صاحبها ذاهباً إلى الشرفة ليعطى إشاراته الضوئية ؟ .. إذا صح هذا . فسينهمك هذا الشخص بعض الوقت بعيداً عن القصر ، وعند لله عليه هو أن ينتهز هذه الفرصة الذهبية للبحث عن مخبئه ! . .

لا ريب أن هذا الشخص يعيش في مكان ما من القصر إ إنه ليس في الغرف المهجورة بطبيعة الحال! ولكن أين ؟ إن الماء يتوفّر له من الطلمبة ، ولكن من أين يأتيه الطعام ؟؟.. يا له من سرّ غامض!

وبينها هو فى تفكيره ، إذا بالقط «مرجان» يظهر أمامه فجأة ! ما الذى أتى بهذا الشيطان فى مثل هذا الوقت ؟ لا شك أنه اكتشف أن الأرانب لا تظهر إلا فى الليل ، فجاء ليطاردها إلى جحورها !

سار إلى القصر وهو يتلصّص ، يتبعه « مرجان » . وكانت الإثارة تهزّه فلم يشعر بالخوف ، والفضول يلحّ عليه في اكتشاف هذا الشخص . دخل الردهة المظلمة ، فلفت نظره ضوء خافت ينبعث من مكان ما ! فأصيب بدهشة بالغة وأخذ

يتلفت حوله ، فإذا بالضوء ينبعث من أرضية الردهة المظلمة . تقدم خطوة إلى الأمام بحدر ، فوجد كوّة نظر منها إلى أسفل . ماذا يكون تحت الأرض في مثل هذا المكان المهجور ؟ أهو قبو أوسجن أوجب مسحور؟! . .



# الرجل الأصلع ذو اللحية!

کان «عامر» يتعجّب لهذه الكوّة المحفورة في أرض منها من تحت الأرض 1 ولما



الحجرة ، فهي لم تكسن موجودة من قبل ! والأعجب من ذلك أن النوركان ينبعث دقّق النظر ، رأى درجات حجرية ضيقة تقود إلى أسفل!

والآن ماذا يصنع ؟ إنه لو هبط الدرجات لاستكشاف ما تحت الأرض ، فإن هذا الشخص قد يفاجئه ؟ أو قد يسدّ عليه الفوّهة ! فرأى أن يسرع إلى الفناء ، فإذا رآه وهو ما زال في الشرفة يصدر إشاراته الضوئية ، عاد إلى الردهة وهبط إلى أسفل . . واستكشف ما بالداخل ، ثم رجع بسرعة البرق إلى مخبئه الأمين !

ولما وجد الإشارات الضوئية ما زالت تنبعث من الشرفة العالية ، عاد أدراجه وهبط الدرج الحجرى . فوجد نفسه

في غرفة واسعة أنيقة ! لم تكن الحجرة مهجورة كباقي الحجرات، وكانت خالية من الغبار وخيوط العنكبوت !

رأى سريراً عالياً ، ذا طراز قديم من المعدن الأسود ، المُحلِّي بقطع من النحاس الأصفر ، تغطَّيه ناموسية من القماش السميك . . لتدرأ أسراب الناموس الوافد من المزارع وبحيرة قارون ! وسجّادة من سجاجيد قرية « الحرّانية » المزخرفة بالرسوم الفولكلورية الرائعة ، معلَّقة على الحائط المقابل!! والستأثر السميكة تتدلى من السقف حتى تصل إلى الأرض في الحائطين الآخرين ! وفي وسط الحجرة بعض المقتاعد . وماثدة صغيرة عليها بعض الطعام ، ودورق ماء . . لا شك أن مصدره هو الطلمبة! . وفي ركن من الأركان خزانة حديدية . أما مصدر الضوء فكان « لمبة » جاز زجاجية من الطراز العتيق ، موضوعة على مكتب يجاور الخزانة .

وكان هذا هوكل أثاث الغزفة . . لا شيء فيه يوحي بالغموض أو السرّية!

وكان يتأمل سجّادة الحرّانية المعلّقة على الحائط ، وقـــد نسى نفسه ، عندما سمع صوتاً في الخارج! فأطفأ بطاريته ، وفي لمح البصر تسلَّق الدرج إلى الردهة الخالية .



وكنان عامر بختبى وراء مقعد عال ، فلم يره الرجل وهو يدخل الحجرة

ثم اخترقها إلى حجرة الجلوس المهجورة . ولكنه في لهفته وعجلته اصطدم في الظلام بمقعد ، وسقط على الأرض سقطة عنيفة زلزلت لها أرض الغرفة !

وعلى حين فجأة توقف صوت وقع الأقدام . من البديهي أن الضجيج وصل إلى سمع الرجل ، وأنه يقف الآن ساكناً صامتاً متسمّعاً ! وكان قلب « عامر » يدق بعنف ، حتى خيّل إليه أن دقّاته ستصل إلى أذنى الرجل ! وابتدأ شعر رأسه يقف ، والعرق الغزير يسيل على جبينه ، عندما سمع خطوات الرجل وهو يستأنف السير !

وكان «عامر» يحتى وراء مقعد عالى ، فلم يره الرجل وهو يدخل الحجرة . ولكنه سمع الرجل فجأة وهو يصرخ صرخة مدوية ، ويقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ! . ووقعت بطاريته على الأرض وتهشمت ، وفر هارباً من الغرفة ! فتعجب «عامر» لذلك ولم فقه له سبباً . ولكن ما حدث هوأن «مرجان» ، وكان قد تسلّل وراء «عامر» داخل القصر، أدرك بغريزته أن سيّده في خطر ، فما كان منه إلا أن وثب فجأة ، وأنشب مخالبه الحادة في وجه الرجل الغامض! وعندما هدأ الحال سار «عامر» على أطراف أصابعه ،

و « مرجان » يتبعه كظلّه ، وأطلّ برأسه داخل الردهة المظلمة ، فلم ير الضوء وهو يخرج من باطن الأرض ! لقد اختفت الفتحة !..

كان يرتعد من الخوف وهو يسير فى طريقه إلى الفناء . إنه كان على وشك الهلاك ! كان يتمنّى فى هذه اللحظة لو أن إخوته كانوا معه ، وكان لا يطيق صبراً على إخفاء هذا السرّ عنهم . وكان على يقين من أن هذا الرجل الغامض لن يفضح مخبأه خلال النهار! بل سيظلّ مختفياً فيه!

لا بدّ أن هناك من الأسباب الوجيهة ما تدعوه إلى الاختفاء! ولكن من أين بأتى بطعامه ؟ الماء سهل يحصل منه على كفايته من الطلمبة! أما الطعام فهو مشكلة ولغز! ربما كان أعوانه يأتون له به، بعد أن يتلقّوا منه الإشارات الضوئية! هذا جائز . . وفي هذه الحالة فليس من المستبعد أن يأتى أعوانه إلى القصر في أيّة لحظة!! فليكن على حذر!

دخل مخبأه بين الأشواك ليأخذ قسطه من الراحة حتى الصباح . وكان يفكّر ويقول : أشعر أنّنا على أبواب مغامرة جديدة !

نام حتى الصباح ، واستيقظ في الساعة الثامنة . وكان

يشعر بالراحة بعد أحداث الليلة الماضية . ثم تناول إفطاره من السكويت والفاكهة .

وما كاد ينتهى منه حتى فوجئ برجلين وهما يسيران في الفناء في حرّية تامة . . ثم يدخلان القصر ! من الغريب أنهما لا يحاولان الاختباء والتستر كالرجل الغامض ! ولكن من أين دخلا ؟ أهناك مدخل سرّى ؟ أم أن في حوزتهما مفتاح البوابة الضخمة الخارجية ؟

وهنا تذكّر أنه ألتى بالأمس كيساً ورقيًّامملوءًا بقشور البرتقال فى الفناء !!. يا للكارثة لوعثر الرجلان على هذا الكيس !

كان كل منهما ضخم الجثة ، قبيح المنظر . وكان أحدهما أصلع ، ملتحياً ، تبدو القسوة المتناهية في عينيه الضيّقتين . وكان الآخر على شاكلته ، إلا أنه كان طويل الشعر ، حليق الذقن .

خطر « لعامر » أن يلتقط لهما صورة من مخبئه وهما أسفل الشجرة . . . من يعلم ؟ ربما احتاج إليها خاله « ممدوح » !! . . كما أن شخصية الرجل الأصلع الملتحى جديرة بالتسجيل . كانت تشبه تماماً شخصية اللصوص وقطاع الطرق التي يشاهدها في السينا والتليفزيون !

فأسرع فى تصويب عدسته إليهما ، وكان الرجل الأصلع فى مواجهته . وعندما ضغط على الزرّ ، وصل صوته إليهما . فتلفّت الأصلع حوله وقال لزميله : أسمعت صوتاً ؟ فأجابه : نعم . . ربما صدر عن حدأة أو أرنب . . فالمكان مملوء بالأصوات الغريبة كما تعلم ! . .

وبعد أن تحدثا بصوت خافت ، انفصلا ، وكلّ يبحث في الفناء عن صاحب قشور البرتقال الطّازجة ! ثم دخلا القصر يبحثان في أرجائه . ولكن لم يخطر على بالهما أن صاحب القشور يكمن فوق الصخرة وسط الأشواك !!..

كانت المحدأة الأم تحوم حول الشجرة وهي تجزع على صغيرها من هذين الرجلين . ولكنها حطّت في العش عندما اختفيا . وعندئذ نسى «عامر» الرجلين تماماً ، وذهب عنه الخوف.

لقد حان الوقت لتأخذ الحدأة صغيرها إلى مكان أمين. فاستعد بعدسته ليلتقط المنظر الفريد. أخذت الأم ترفرف بجناحيها وهي تصبح. والصغيرة تحاول تقليدها ، ثم ارتفعت قليلاً في الهواء ، فشرعت الصغيرة في محاكاتها ، فارتفعت قليلاً حتى وقفت على أطراف مخالبها وهي مفرودة الجناحين.

فكانت أشبه براقصة الباليه وهي ترقص على أطراف أظافرها! إلى أن ارتفعت وطارت ، وهما يصيحان صيحات الفرح والانتصار!

وكان «عامر» يسجّل هذه المظاهرة خطوة خطوة ، إلى أن أتى على آخر الفيلم !

柴 珠 株

وبينها كان «عامر» يخرج الفيلم الشمين من آلة التصوير ، إذا به يسمع أصوات إخوته . كم هوسعيد الآن برؤيتهم ! عالية : ماذا حدث يا «عامر» ؟ إنك تبدو جادًا . لقد أحضرنا معنا كميّات كبيرة من الطعام ، لأن أمنا ذهبت إلى الفيوم لزيارة خالتنا المريضة . وقد سمحت لنا بأن نبقى

معك هنا ثلاثة أيام ، وهي مدة تغيّبها عن المنزل !
عارف : ولكن يبدو على وجهك أنك لا ترحّب بقدومنا !
عامر : اسمعوا ! هناك بعض الحوادث العجيبة التي
تجرى في هذا القصر ! وربما يحسن بنا أن نعود إلى منزلنا !

سمارة : نعود إلى البيت !!.. ولكن لماذا ؟ قصّ علينا كل شيء . .

عامر : سأقص عليكم ماحدث . . ولكن أين «محبوبة » ؟؟

عالية : ضربتها أمّها علقة ساخنة ، عندما قالت لها إنها ستمكث معنا ثلاثة أيام ! ومنعتها من الخروج ، فاضطررنا إلى المجيء بدونها . ولا شك أن المسكينة تشعر الآن بالبؤس والحزن !

عامر: ألم تقابلوا أحداً وأنتم في الطريق إلى القصر؟
عارف: لقد شاهدنا ثلاثة رجال .. لماذا تسأل ؟
عامر: ألم يكن من بينهم رجل أصلع له لحية سوداء ؟
عارف: لم نتبينهم جيّداً ، فقد كانوا بعيدين جداً عنا !
صمت «عامر» قليلاً ، ثم أخذ يحدّث نفسه بصوت
مسموع: ثلاثة رجال !!.. يبدو أن الرجل الغامض ذهب
معهما أيضاً!

عالية : ما هذا الذي تقوله ؟ أيّ رجل غامض !!...
بدأ «عامر» في رواية قصّته بالتفصيل . وكانوا ينظرون
إليه في ذهول وهو بصف لهم الحجرة السرّية !

عالية : غرفة سرّية !.. وتحت الأرض !!..

سمارة: لو علمت «محبوبة» بهذه الحجرة لقالت إن الرجل الشّرير سيحبسنا فيها ، وإن أحداً لن يسمع عنا بعد ذلك !...

عامر : المهمّ أن شيئاً غامضاً يحدث هنا . لوكان خالنا «ممدوح» معنا ، لعرف ماذا يصنع !

عارف: ولكننا لا نعرف حتى عنوانه!

عامر : أَتَظَنُّونَ أَنْهُ يَحِسَنُ بِنَا الْعُودَةُ إِلَى مَرَّلْنَا ؟

عالية : ولكن ما دمت تعتقد أن الرجال الثلاثة غادروا القصر، فما المانع من إلقاء نظرة خاطفة على الحجرة السرية، فقد نكشف عن سرّها!!

وافق « عامر » على فكرتها ، وذهبوا جميعاً إلى الردهة المظلمة . أخذوا يبحثون في أرضية الحجرة عن الفتحة ، ولكنهم لم يجدوا لها أثراً !

ولكن «عالية» لمحت ما يشبه المسهار الكبير يبرز من مكان في الجدار ، فصاحت : انظروا !.. هناك شيء غريب !. فله هب «عامر» وحرّك المسهار الضخم برفق ، فانزلق في عجرى إلى أسفل ، ثم سمعوا صوت احتكاك تحت أقدامهم ! قفزت «عالية» في الوقت المناسب وهي تصرح ، قبل أن تبتاعها الفوّهة التي كانت تقف فوقها !

كانت أرض الردهة مرصوفة بقطع البلاط المعصراني السميك كبير الحجم . فأخذت بلاطة منها في الهبوط ، ثم

سمارة خلف الستارة!

ظل المغامرون فترة ليست بالقصيرة وهم فى انتظار المعامر الله عامر الله ولكنهم لم يشعروا بالمخوف أو القلق فعندما يعود اليهم المعامر الويجد الفتحة مقفلة ، سوف يفتحها لهم من الردهة العلوية !!...

عارف: الظاهر أن هذا المسمار العلوى يفتحها فقط! المسمار يقفل الفتحة فقط. في حين المسمار العلوى يفتحها فقط! عالمة : ولكن « عامر » غاب! تراه ماذا يفعل ؟ لا أظن

أنه يقضى كل هذا الوقت فى البحث عن « مرجان » !

سمارة : وما العمل إذا كان الرجال الثلاثة الذين شاهدناهم فى الطريق . . . ليسوا هم الرجال الذين رآهم اعامر » فى القصر ؟؟ . وأنهم ما زالوا معنا هنا يختفون فى مكان ما ؟

عالية : إذا صحّ ذلك فنحن الآن في مأزق حرج . .

توقّفت ، وانزلقت إلى الداخل بطريقة غامضة ! عالية : هل ننزل يا «عامر» ؟ أرجوك ! كم هو مثير أن نرى الحجرة السحرية !

كانت « اللمبة » الجاز ما زالت موقدة ، وعلى ضوئها شاهدوا الحجرة .

قال «عارف» فجأة بعد أن تلفّت حوله : ولكن أين «عامر» ؟؟

عالية : ذهب فى أثر « مرجان » . . وسيحضر حالاً . . انظر يا «عارف » . . هنا مسهار آخر فى الحائط ! ماذا يحدث لوجذبته إلى أسفل ؟ . .

قالت هذا وجذبت المسهار ، فانزلق في المجرى . وسمعوا على أثر ذلك صوت الاحتكاك المعهود ، والبلاطة تتحرك لتسدّ عليهم الفوّهة !!

4 4 8

بل في خطر داهم!

أولاً ، ثم مغادرة القصر!

أما ﴿ عامر ﴿ فَكَانَ فِي وَادِ آخِرُ ! فَبَعَدُ أَنْ يُئْسُ مِنَ الْعَثُورِ على ١ مرجان ١١ ، ذهب إلى الردهة ليلحق بالمغامرين في الحجرة السرية . ولكنه فوجئ ببابها مغلقاً ! ! . . من فعل ذلك ؟ على كل حال فليجرّب فتحها ثانية من الردهة . ولكنه رأى بغتة رجلين يقفان على باب القصر ، وأمامهما كيس قشور البرتقال ! في حين لمح الرجل الثالث يقف في الفناء وهو يدخن سيجارة ، ويتلفَّت وكأنه يبحث عن شيء . ثم أطفأ السيجارة ودسَّ عقبها في جيبه ، لئلاً يترك وراءه أثراً ينم عن وجودهم ! إذن لقد اكتشف الرجال الثلاثة وجود المعامرين في القصر! فما العمل الآن ؟ لا بد من إخراج من في الحجرة السرّية

ولكنه كان على مرأى من الرجلين ، فتعذَّر عليه فتح باب الحجرة السرّية . فاختبأ خلف ستارة في حجرة الصالون المجاورة حتى تحين له الفرصة ، وغبارها يكاد يخنقه . وأخذ ينظر خلسة إلى الرجلين . وكانا يتناقشان على باب الردهة ، وإذا به يرى أحدهما وقد توجّه إلى المسار في الحافط ، ثم سمع صوت الاحتكاك!

لقد وقع المحظور! ماذا سيفعل الرجال عندما يرون المغامرين وهم يعبثون في مخبئهم السري ؟؟...

سمع المعامرون صوت فتح البأب ، ونظروا إلى البلاطة فإذا بها تتحرك . ولكن لدهشتهم وجزعهم ، رأوا رجلاً غريباً يقف على المدخل! يا له من رجل مخيف! إنه يحمل أكبر أنف رأته «عالية» في حياتها ، كثيف الحاجبين ، ضيّق العينين ، دقيق الشفتين ، عريض المنكبين ، فارد الطول !

كانت دهشة الرجل تفوق دهشتهم . من أين خرج هذان العفريتان ؟ وكان يرى « عارف » و « عالية » فقط ! فقد أسرع « سمارة » واختبأ خلف ستار البافذة !

وأخيراً نطق الرجل القبيح بصوته الكريه الأجش: عال ! . . عال ! . . وأخيراً أنتما هنا ! وفي غرفتي ! ما معنى

أصابهما الذعر القاتل ، وابتدأت «عالية » في البكاء! وَتَجَمَّدَتَ أَطْرَافَ « سمارةً » وراء الستار ، وكاد يحرّ مَعْشَيّاً علية . ذهب الرجل ذو الأنف الكبير لينادى على زميليه . وعند ثد همس إليهما «سمارة » من خلف الستار : لا تحافا ! قولا إنكما جثتًا هنا لمجرد زيارة القصر ، ولا تذكرا شيئًا عني أو عن «عامر»! وسيصل «عامر» وينقذكما . أما أنا فسأختبئ هنا حتى أتمكن من الفراز . إنهم لن يعرفوا أنى وراء الستار!!..

وما كاد ينتهى من حديثه حتى ظهر الرجال الثلاثة ، وهبطوا الدرج إلى الحجرة .

نظر إليهما الرجل ذو الأنف الكبير والشرر يتطاير من عينيه الضيقتين ، وقال : ماذا تفعلان هنا ؟ والآن . . اعترفا لنا بكل شيء ! وإلا سوف تندمان على فعلتكما هذه !

عالية : جئنا لنلتى نظرة على القصر ، ولم نكن نعلم أنه يخصّكم !

الرجل القبيح: وكيف اكتشفتها هذه الحجرة ؟

عالية : عن طريق المصادفة ! نرجوكم أن تدعونا وشأننا.

الرجل القبيح: هل يعلم أحد خارج القصر بوجودنا هنا ، أو عن هذه الحجرة ؟؟..

عالية : أبداً . . لا أحد يعلم ! إننا عثرنا عليها اليوم فقط !

الرجل القبيح: لكما عدّة أيام وأنتها تجوسان خلال هذا ٧٣



وتجمدت أطراف سارة وراء الستارة . وكاد يخر مغشيا عليه

القصر ، وتعبثان فيه ! هل معكما أحد ؟..

عارف : أبداً . و يمكنك أن تتحقق من ذلك . نرجوك أن تدعنا نذهب ، ونعدك بأننا لن نرجع هنا ثانية !

الرجل القبيح: لا . . لا . . يجب أن تبقيا هنا حتى تنتهى مهمتنا !!.. وعندئذ ربما نطلق سراحكما !.. أنا أقول . . ربمًا ! . . وهذا يتوقف على سلوككما وتصرّفكما ! . .

وكان «سمارة» يستمع من مخبئه وراء الستار إلى هذا التهديد والوعيد ، وهو يكاد ينفجر من الغيظ . ولكن ماذا في وسعه أن يصنعه !

الرجل القبيح: والآن انصرفا من هذه الحجرة ، فلدينا بعض العمل الهام . ولكن لا تذهبا بعيداً ، فسنتادى عليكما في أية لحظة .

تسلّقا الدرج الحجرى وهما لا يصدّقان . وقفل الرجال باب الحجرة عليهم .

أخيراً أتى الفرج! إنهما سيلتقيان الآن « بعامر » ، حيث يغادر ون القصر معاً ، ويعودون بالنجدة لإنقاذ « سمارة » . مسكين » سمارة » ! لا بد أنه سيغمى عليه من الخوف! ولكنهم سيعودون إليه قريباً!!..

وما كاد «عامر» يشاهدهما حتى أُخِدُ «عالية» بالأحضان وهو بهدّئ من روعها ، وقال : سنغادر القصر حالاً . ولكن أين «سمارة » ؟

فقص عليه «عارف» ما حدث ، وقال : سنعود بالنجدة لإنقاذه . والآن سنعبر الكوبرى فوراً في طريقنا إلى الخارج ! أ . . عَدَوًا إلى السّور حيث تركوا الحبل والكوبرى المعلّق ، وكانت «عالية» تقول : الحمد لله على نجاتنا من هذا الكابوس !

ولكن كان الكابوس المزعج ينتظرهم عند السّور. فقد اختفى الحبل. وأزيل جذع النخلة! لقد اكتشفه الرجال وقطعوا عليهم خط الرجعة!

عالية : الآن فقط فهمت لماذا سمحوا لنا بمغادرة الحجرة ! يا للملاعين ! إنهم يعلمون أننا سجناء في القصر !

عارف: إن الأمر أصبح خطيراً . . فنحن سجناء . . و سمارة المسكين وراء الستار . . قد يكتشفونه في أية لحظة . . أرجو ألا يفاجئه السعال أو العطس !

عامر : يبدوأن هؤلاء الرجال ينتمون إلى عصابة خطيرة ! والواجب علينا أن نضع حدًّا لأعمالهم الإجرامية الغامضة .

ولكننا لسنا الآن فى وضع يسمح لنا بذلك ! والمهم أنهم لا يعلمون يوجودى فى القصر ، ولا بوجود « سمارة » وراء الستار! عالية : يجب ألاّ تظهريا « عامر » . أين ستختئ ؟

عامر : هناك فوق الصخرة وسط الأشواك . ويمكنك أنت و « عارف » أن تجلسا قريباً منى ، وتهمسا لى بما يدور حولنا !

صعد «عامر» إلى مخبئه ، وجلس «عارف» و «عالية » بعيداً عنه على الصخرة . وكانا يكشفان القصر والفناء من موقعهما .

عالية : من حسن الحظ أن أمي ذهبت إلى الفيوم ، وإلاّ لانتابها القلق على غيابنا !

عارف : اسكتى يا « عالية » ! ها هو ذا الرجل ذو اللحية قادم نحونا . .

أشار لهما الرجل بالنزول من فوق الصخرة ، وقال باستهزاء وشماتة : هل عثرتما على الكوبرى ؟ إنها فكرة جميلة ولكنها لا تعجبنا كثيراً ! والآن تعلمان جيداً أنكما لن تستطيعا الفرار ! ستبقيان في هذا الفناء أثناء النهار ، وعليكما أن تناما في الحجرة أثناء الليل . وإيّا كما أن تصعدا إلى السطح ، أو ترسلا أية

إشارة لأحد . وإذا خالفتها هذه الأوامر فسوف أضعكما في جب مملوء بالجرذان والخنافس والوطاويط !!..

ثم ألقى عليهما الرجل بتعلياته الأخيرة قبل أن يغادرهما : لا تغادرا هذا الفناء . واحضرا بسرعة عندما ننادى عليكما . ولديكما من الطعام ما فيه الكفاية لفترة طويلة . والماء فى المطبخ !

عالية : يا ترى كيف حال «سمارة » ؟ وهل سيموت جوعاً هناك ؟

عارف: لا . . لن يموت جوعاً . . فعنده الكفاية من الطعام على المائدة . . هذا إذا أتيحت له الفرصة للخروج من مخبئه وراء الستار! . .

عالية : وكيف العمل الآن ! آه لو تمكنا من إيصال رسالة إلى « محبوبة » ! ربما أمكنها العمل على إنقاذنا . ولكن ليست هناك أية وسيلة أمامنا لذلك !

ظلاً يتسكّعان في الفناء طول اليوم ، ولكنهما لم يبتعدا كثيراً عن «عامر» ، حتى لا يشعر بالضجر والملل في مخبئه الضيّق الشائك!

عارف: للأسف أننا لا نفهم ما يتخلّل أحاديث هؤلاء

حلول الظلام.

عامر : لقد تجمّدت أطراق في مكانى الضيّق ، وحان الوقت للتريض .

وبينها الثلاثة يتجوّلون في الفناء ، إذا بهم يصطدمون «بمرجان» وهو يمرق بين أقدامهم ! لا شك أنه كان يبحث عن «عارف»!

عالية : عندى فكرة جهنّمية !!. يمكننا أن نبعث برسالة إلى «محبوبة» مع «مرجان» ، نقول لها فيها إننا في ورطة ، وفي حاجة إلى النجدة !

عارف: لا بأس بهذه الفكرة! « فمرجان » هو الوحيد الذي يعرف طريق الخروج والدخول.

عامر : إنها تبدو فكرة جميلة ، ولا بأس من المحاولة .

ثم أخرج ورقة من مفكّرته وخطّ عليها: إلى « محبوبة » . . نحن سجناء فى القصر . . إننا فى خطر . . ابعثى لنا بالنجدة سريعاً . وبعد أن قرأها . وقعوها بإمضاءاتهم . ثم أخرج منديله ومزّق منه شريطاً رفيعاً ربط فيه الرسالة ولفّه حول رقبة « مرجان » بإحكام .

وَكَانَ « مرجانَ » يقاوم مقاومة يائسة ، محاولاً التخلُّص ٧٩ الرجال من اصطلاحات غريبة !!.. وأننا إذا فهمناها قد نصل إلى بعض أسرارهم !

عالية : ربما يسمعهم «سمارة» من مخبئه وهم يفشون بعض الأسرار!

عارف: لوكنت مكان «سمارة» لأصابني الخوف! عالية: «سمارة» شجاع لا يهاب شيئاً..

وعند أتاهم صوت «عامر» من وسط الأشواك وهو يقول: ما لكم تتحدثون عن الخوف! لا تنسيا أننا تخوض الآن مغامرة رهيبة!

عالية : ومع ذلك فنحن لم نبحث عن هذه المغامرة . إنما هو القدر الذي أوقعنا فيها !

عامر : أرجو أن تنتهى هذه المغامرة على خير . فمن الواضح أننا لن نتمكن من الإفلات من هذا السجن الرهيب . كما أن أحداً لن يأتى لإنقاذنا !!..

وعندما أوشكت الشمس على المغيب ، تناول « عارف » و « عالية » قليلاً من الطعام ، بعد أن هر با بعضه إلى « عامر » في مخبثه !

هبط « عامر » من فوق الصخرة . فهو الآن في أمان بعد

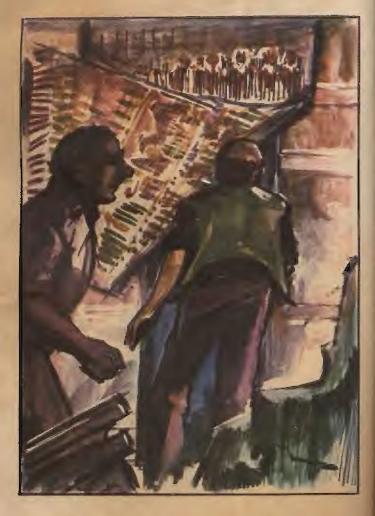

كان حزه من الحالط عبارة عن لوح خشبي مرسوم كالحائط تماماً.

من قيده . فالقط ، وهو من فصيلة الحيوانات السريّة المتوحشة ، لا يحبّ القيد في رقبته !

وبعد أن انتهى «عامر» من هذه العملية الدقيقة ، أخذ «عارف» القط بين يديه وهمس فى أذنه : اذهب إلى «محبوبة» . . فاهم ! . ولكن «مرجان» لم يفهم بطبيعة الحال ! فكان يعدو ويقفز فى أرجاء الفناء ، وهو يحاول التخلص من هذا القيد الغريب !

وفجأة دوى صوت الرجل القبيح وهو يصيح : هيّا أيها الأطفال ! فقال لهما «عامر» على عجل : أما أنا فلن أذهب إلى مخبئى المتعب . . بل سأبقى هنا فى الظلام . . لا تخافا وسوف تصلنا النجدة مع «محبوبة» ! . .

سارا أمام الرجل القبيح حتى هبطا إلى الحجرة السرّية . تُرى هل ما زال «سمارة » فى مخبئه ؟!.. مسكين «سمارة » لا بد أنه فطس خلف الستار!

الرجل القبيع: ناما على هذا السرير . . وسأراكما في الصباح .

وعندما غادر الحجرة ، هست «عالية »: يا «سمارة »! أخرج! فخرج «سمارة» وهو يترتّح كالثمل ، وقال : أدعو الله ألاّ أقضى ليلة أخرى كالليلة الماضية ! لا يمكن أن أمكث خلف الستار دقيقة واحدة أخرى !

عارف : وإذا افترضنا أن الرجال سيعودون إلى الحجرة ؟ سمارة : لا يهمنى ! فأنا يائس ! كان الجهد على شديداً وأنا أمنع نفسى من السعال والعطس ، والوقوف بلا حراك أو نوم هذه المدة الطويلة !

عالية : مسكين أنت يا ١ سمارة ١ ! لقد تعذّبت كثيراً ! سمارة : هذا صحيح . . ولكن مغامرتى الصغيرة هذه جاءت في وقتها المناسب !! . . فقد عرفت أشياء كثيرة !! . .

عالية : أخبرنا بسرعة ماذا حدث هنا طول النهار ! أراهن أن لديك أخباراً مثيرة ! هذا المسار في الحائط !

عالية : وماذا رأيت وراء السجادة ؟؟..

سمارة : لا شيء المجرّد حائط !

عالية : إذن أين يقع هذا الباب السرى ؟

سمارة : كان جزء من الحائط عبارة عن لوح من الخشب مرسوم كالحائط تماماً ! فدفعه الرجل إلى الوراء فانفتح ، ودخل منه إلى التجويف ، ثم فتح باباً حديديًّا ، وتبعه الرجلان واختفى الجميع !

عالية : يا للغرابة ! وأين ذهبوا ؟ هناك سرّ غامض في هذا القصر !

عارف: ولماذا يأتى مثل هؤلاء الرجال إلى مثل هذا القصر المهجور المنعزل ؟ ويعقدون اجتماعات مريبة ، ويستعملون غرفاً وأبواباً سرّية ؟!

عالية : هيّا بنا نفتح هذا الباب لنرى ما بداخله !
سمارة : لا يا «عالية» ! يكفينا ما أصابنا حتى الآن !
وإذا عاد الرجال ووجدوا أننا اكتشفنا سرّهم ، فإن الله وحده
الذي يعلم ماذا سيكون عليه مصيرنا . . سوف نختني إلى الأبد !
سكتت «عالية» بالرغم من تحرّقها الشديد لمعرفة السرّ

## الباب المزيف!



جلس اسمارة اليروى قصّته فقال: كنت أتمبّز غضباً من اللهجة الجافة التي كان الرجال يتحدثون بها إليكما وكان يودى أن أخرسهم الوكني ملكت أعصابي إ ولما أغلقوا الطاقة وراءهم جلسوا على هذه المائدة

عالية : وهل فهمت شيئاً من حديثهم ؟

سمارة: لا . للأسف ! فقد أخرجوا خرائط كثيرة من هذه الخزانة ، وانكبوا عليها يفحصونها بدقة ، ويتكلمون باصطلاحات لم أفقه منها شيئاً ! ثم حدث شيء غريب !!...

عارف : ماذا حدث ؟

سمارة: أتريان هذه السجادة المرسوم عليها النخيل والأشجار والبطّ والمعيز والحمير؟ إن خلفها باباً سريًّا!! نهض واحد منهم وذهب إلى السجادة ورفعها ، ثم علّق طرفها على

الذي يكمن وراء الحائط المزيّف . ثم قصّت على «سمارة » حكاية الرسالة التي حملها « مرجان » إلى « محبوبة » .

سمارة : بالرغم من أنها فكرة جميلة ، إلاّ أنه لا طائل تحتها ! هل نسيتم أن « محبوبة » لا تقرأ ولا تكتب !!..

عالية : ولكن ذكاء « محبوبة » الفطرى سيلهمها أن تستعين بمن يقرؤها لها !

وأخيراً حلَ عليهم التعب ، وشعروا بالحاجة الماسة إلى النوم . فقرَّر « سمارة » أن ينام تحت السرير العالى ، فهو ليس أقل راحة من الستارة !

وماكاد النوم يداعب جفونهم ، حتى استيقظوا على صوت احتكاك وصرير الطاقة . ونزل الرجال إلى الحجرة . وكان «سمارة» لا يرى من مكانه تحت السرير سوى أقدامهم . ولكن ما هذا !!.. إنها أكثر من ست أقدام !!.. عدّها فوجدها عشراً !!.. إنهم الآن خمسة رجال . . لا ثلاثة !!..

تقدم الرجل القبيح ذو الأنف الكبير وكشف عن الناموسية فإذا بهما يعطان في النوم . فاطمأن أنهما نيام ! . . ولكنه ما كاد يرخى الناموسية حتى فتحا عيونهما !

رفعت «عالية » طرف الناموسية في حرص ، فإذا بها

تكتشف أنهم خمسة رجال ! كانوا يلتفون حول المائدة ، وهم يدرسون بعض الخرائط ، ويتحدثون بكلمات واصطلاحات أغلبها غريب على سمعهم ! وبعد أن انتهوا من دراستها ، وضعوها كما كانت في الخزانة الحديدية .

ولسعادة ﴿ عَالِية ﴾ الفائقة – وكانت لا تزال تطل من طرف الناموسية – رأت الرجل القبيح وهو يتجه إلى السجادة ، ويرفع طرفها ويعلقه على المسمار في الحائط ، ثم يدفع الحائط ويدخل إلى التجويف الذي ظهر وراءه ، ويفتح الباب الحديدي بمفتاح كبير . ثم دخل الرجلان المجديدان المجهولان إلى حيث لا أحد يعلم ! أما الرجال الثلاثة فقد غادر وا الحجرة السرية وقفلوا الطاقة وراءهم !

نادت « عالية » على « سمارة » ، فأطلّ برأسه من تحت السرير ، وقالت له : هل رأيت ما حدث ؟

سمارة: نعم . . كانوا خمسة رجال ! والحمد لله أننا لم نطاوعك في الدخول من هذا الباب هذه الليلة !

عارف : أعتقد أن هناك غرفاً سرّية في الداخل ، أو سرداباً يؤدي إلى الخارج . . .

عالية : إننا لن نتوصل إلى سرّ هذه العصابة ، إلا إذا

عزفنا ماذا وراء هذا الباب السرى!

وبعد ذلك استغرقوا في نوم عميق حتى الصباح. ولكنهم استيقظوا على صوت الرجل القبيح وهو يصيح عليهم: هيّا هيّا إلى الخارج. ولا تذهبا بعيداً . وإلا فجب الجرذان والخنافس والوطاويط في انتظاركما !..

0 0 0

أما «عامر» فكان ينزوى فى ركن من الفناء ، بعد أن عادره «عارف» و «عالية» . وكان لا يؤنس وحدته غير «مرجان» ، الذى كان يرفض التحرك بدون «عارف» ! وكان القلق يساوره على بقية المغامرين ، وهو يحاول أن يجد مخرجاً من المأزق الذى وقعوا فيه . فأخذ يحديث «مرجان» ويقول له : لماذا لا تذهب إلى «محبوبة» بهذه الرسالة أيها العنيد ! صدقنى يا «مرجان» إذا ذهبت إلى «محبوبة» فسوف ينصلح الحال وتنقذنا جميعاً،

ولكن كيف ( لمرجان ) أن يفهم ما يقال له ! كان هذا من المحال ! فظل بلازمه حتى منتصف الليل تقريباً . . إنه لم يبأس بعد من العثور على سيده !

وفجأة شاهد « عامر » الرجال الثلاثة وهم يقفون في الفناء

فى ضوء القمر . ثم توجّهوا إلى السّور حيث البوابة الخارجية الضخمة . . . وفتحوها !

إنها طريق النجاة والخلاص ! إنها البوابة التي تُطلَّ على العالم الخارجي ! . . لو كان يعلم أنهم سيفتحونها ، لوقف بجوارها ، واندفع منها إلى الخارج في سرعة البرق الخاطف! . . وليلحقوا به إذا ساعدتهم سيقانهم على ذلك! أليس هو صاحب الرقم القياسي للمائة متر عدواً في مدرسته وناديه! . .

وقف في مكانه بلا حراك . فقد رأى شبح رجلين يدخلان ، ثم تُقفل البوابة وراءهما ، ويتوجه الرجال الخمسة إلى داخل القصر ! إنه يتصور أنهم سيدخلون الحجرة السرية ! . . كم ستذعر أخته «عالية» عندرؤيتها هؤلاء الأشرار ! إن منظرهم فظ شرس!

لا سبيل له الآن إلى الفرار إلا من خلال هذه البوابة . . إنه لو تمكن من فتحها ، لأتى لهم بالنجدة بعد ساعة واحدة ! ذهب إلى البوابة وحاول فتحها ، ولكن كان ذلك من المستحيلات فوقف فى ظلّ شجرة بالقرب منها ، ينتظر خروج الرجلين . وعندما تفتح البوابة يمرق منها كالسهم !

ولكنه انتظر طويلاً ساعة وراء أخرى ، حتى كاد يغلبه

عارف: الله أعلم! . . .

صنمت «عامر» قليلاً ، وقال : أظن أن هذا الباب يؤدى إلى خارج القصر ، خلال سرداب ، ليؤمّن طويق فرارهم السريع إذا ما داهمتهم قوّات الأمن . وكم أود أن أكتشف ذلك بنفسى ! ولكنى أعتقد أن «سمارة» سوف يفعل ذلك إن عاجلاً أو آجلاً!

عالية : أرجو أن يكون «سمارة» أعقل من ذلك ، وأن يلزم مكانه تحت السرير ! ولكن هل ياترى ذهب «مرجان» بالرسالة إلى «محبوبة» ؟

عامر : لقد اختني أخيراً وربما ذهب إليها . . مرّ النهار عليهم بطيئاً مملاً وحلّ الليل ، ومعه أتى صوت الرجل القبيح ينادى عليهما . فودّعهما «عامر » على عجل وهما يهرعان إلى القصر .

سار «عامر» فى ظلّ السور ليحرّك عضلاته اليابسة . ولكنه توقف فجأة ! فقد سمع حفيفاً يصدر من وسط الأعشاب العالية التى تنمو بجوار السور ! ثم أخذ الصوت يعلو . وتحرّكت الأعشاب ! فتملكه الخوف واقشعر بدنه . أهوى ابن آوى أو ذئب مفترس ! إن الأرنب الوديع لا يصدر عنه

النعاس . إذ كيف له أن يعرف أن الرجلين المجهولين رحلا عن طريق باب سرّى داخل الحجرة السفلية !

وأخيراً رأى أن لا جدوى من البقاء في مكانه ، بعد أن كاد الفجر يلوح . وبحث عن «مرجان» ولكنه كان قد اختفى . فعاد إلى مخبثه فوق الصخرة ، وهو يأمل في أن يكون «مرجان» قد ذهب بالرسالة إلى «محبوبة»! إنه أمل ضعيف على كل حال! لقد آن الأوان أن تصلهم النجدة ، «فعالية» و «عارف» في خطر كبير . أما «سمارة» فكان الله في عونه! وهو نفسه قد ضاق ذرعاً بمخبثه الشوكي الضيّق . وحتى الحدأة هجرت عشّها!

وفي الثامنة صباحاً ظهرت «عالية» في الفناء يتبعها «عارف». وصعدا إليه فوق الصخرة.

عارف: يمكنك أن تظهريا «عامر»! فالرجال الثلاثة في الحجرة السرية!

قصّ عليه «عارف» حكاية اكتشافهم للباب السرّى ! فأبدى «عامر» دهشته واهتامه البالغ بهذا الخبر، وقال : إلى أين يقود هذا الباب ؟

مثل هذا الصوت العالى والحركة العنيفة ! فلم يتمالك إلا أن يخرج بطاريته ويصوّبها نحو الأعشاب . فإذا به أمام وجه «محبوبة» . وبجوارها «مرجان»!! في حين كانت «زاهية» تقف على السور العالى!

قفز من المفاجأة وهمس : «محبوبة » ! ماذا تفعلين ، ومن أتى بك هنا !

لم تجب « محبوبة » في أول الأمر ، وكان التراب يغمرها من أعلى شعرها الملبّد ، حتى أخمص قدميها الحافيتين ! ثم جاست القرفصاء وهي تتنفس بصعوبة ، إلى أن هدأت وقالت : إني جوعانة !

أعطاها «عامر» قليلاً من البسكويت وبرتقالة ، أثت عليهما بنهم وشراهة .

عامر : تكلمي بصوت منخفض ، فنحن محاطون بالأعداء ! هل وصلتك الرسالة ؟

محبوبة: نعم . . وأعطيتها لأمى حتى يقرأها لنا أحد ! وجئت إلى هنا بسرعة . . فلم أجد الكوبرى فى مكانه . . فأدركت أنكم فى خطر . فعدت لآتى « بمرجان » فهو الوحيد الذى يعرف طريق الدخول !

عامو : بالك من فتاة ذكية يا « محبوبة » !

محبوبة : أتيت بحبل رفيع وربطت به « مرجان » من
رقبته بصعوبة بعد أن عضنى . وقادنى حتى وصل إلى السور . .
ثم دخل من نفق قصير ضيّق يختنى داخل الحشائش الطويلة . .!
وها نحن أولاء أمامك الآن! . . .

أصابها الهلع عندما روى لها «عامر» ما يحدث في القصر: «عالية» و «عارف» مسجونان في غرفة مسجورة تحت الأرض! حمسة رجال أشرار، الأرض! «سمارة» تحت السرير! خمسة رجال أشرار، وكانت تظنه شريراً واحداً فقط! سراديب وأبواب سرّية! عامر: سأخرج أنا من النفق، وستبقين أنت في مخبئي حتى أعود بالنجدة! وستأتى لك «عالية» و «عارف» في الصباح. أما «سمارة» فسيظل تحت السريرحتي ننقذه!!.. وبالرغم من خوفها الشديد، إلا أنها رضيت قانعة باقتراحه. في هذه الدار الملعونة، لحو أخف وطأة من فيقاؤها وحيدة في هذه الدار الملعونة، لحو أخف وطأة من

اختيارها هذا النفق الضيّق المرعب !

## الصقر!

زحف العامر البطء في النفق القصير الضيّق ، وما كاد يجتازه حنى كادت يعدو وهو لا يشعر بالتّعب ، حتى وصل إلى الفيلاً . ولكنه ما كاد يدخل الحديقة حتى

رأى نوراً ينبعث من نافذة ! العقبد « ممدوح »

فتوقَّف وقد أصابته الدهشة ! من دخل المنزل ؟ ومن أضاء النور؟ هل رجعت والدته من الفيوم فجأة ؟ أو أن والده وصل من القاهرة في زيارة مفاجئة ؟ وماذا سوف يقول لهما الآن ؟ أيقول لهما إن «عارف» و «عالية » مسجونان في قبو تحت الأرض ؟ وأن « سمارة « يرقد منذ أيام تحت السرير ؟ وأن « محبوبة » تختبئ داخل الأشواك ؟ وأنهم وقعوا جميعاً بين أيدى عصابة خطيرة !!

تحسّس طريقه إلى النافذة المفتوحة ، وأطلّ منها بحذر ،

وإذا به يفاجأ بخاله «ممدوح» وهو يجلس وحيداً ! لم يصدُّق عينيه في أول الأمر . . ولكن ها هو ذا بلحمه ودمه ! . . لقد وصل في الوقت المناسب . . أرسلته العناية الإلهيّة لإنقاذهم ! وبقفزة واحدة كان يقف أمام خاله داخل الحجرة !

أخذ « ممدوح » على غرّة ، فلم يتحرّك من مقعله . وعندما ذهبت عنه المباغتة ، هبِّ واقفاً وهو يقول له : أين أنتم ؟ وأين إخوتك ؟ . . وأين والدتك ؟

روى له « عامر » الأحداث بحدافيرها ، وقال : والآن سأترك لك تقدير الموقف ، وحرّية التصرّف . ولكن لا يجب أن نَصْيُع دَقَيْقَة وَاحَدَةُ !

ممدوح: هذه قصة غريبة يا «عامر»! ولكن المسألة أخطر مما تتصوّرون . . ومما تعرفون أنتم عنها !!.. أيمكنك أن تصف هؤلاء الرجال ؟

عامر : لا يمكنني أن أصفهم لك بالدّقة . فقد كنت أراهم إما في الظلام ، وإما من مخبئي البعيد ؛

وبعد صمت قصير ، برقت عينا « عامر » وصاح فجأة : لقد نسيت! إنى التقطت صورة لاثنين منهم عن قرب! وكان أحدهما في مواجهة العدسة! الصورة التي التقطها «عامر»! ممدوح: ماذا ترى يا «عامر»؟

عاهر: إنه نفس الشخص! من هو؟ هل تعرفه ؟

همدوح: لا نعرف اسمه الحقيق! ولكنه معروف المخابرات باسم الشهرة وهو الصقر»! إنه جاسوس خطير!!. وكنت أتتبع خطواته ، ولكن التعلمات كانت تقضى بعدم القبض عليه . فالمخابرات يهمها أن تصل إلى شركائه ، والأهم من ذلك إلى الرأس الكبير! ولكنه كان كالثعبان يفلت من بين أصابعى . وعندما وصلت وراءه إلى الفيوم اختنى أثره تماماً!

عامر : إنه في القصر الآن ! يا له من مكان يصلح للاختفاء !

ممدوح: باللحظ الحسن أننى صادفتكم في الفيوم! وإلاّ لما كنا عثرنا على « الصقر» إلى الأبد! سأذهب الآن إلى الفيوم ، ولن أغيب!

كانت « محبوبة » تقبع في مخبئها بين الأشواك ، إلى أن

ممدوح : وأين هذه الصورة ؟ -

عامر : هي ضمن هذه الأفلام . وهناك الغرفة السوداء في الحجرة المجاورة ، فحمّضها إذا شئت !

ممدوح: حسناً جداً . . أما الآن فأنت في حاجة إلى

عامر : كنت أظن أننا سندهب الآن إلى القصر! ممدوح : لا تتعجّل الأمور . . فالمسألة ليست على هذا القدر من البساطة ، بل هي على جانب كبير من الخطورة . أريد أولاً أن أتأكد من صاحب هذه الصورة ؟! . . ثم أذهب إلى الفيوم لإحضار القوّة الكافية لاقتحام القصر!! . .

عامر : وهل لهذه العصابة صلة بالمهمة التي كلّفت با في الفيوم ؟

ممدوح: لا يمكنني أن أبوح لك بشيء الآن ! . . وماكاد «عامر» يرقد في سريره حتى راح في سبات عميق . استيقظ منه بعد مدة على صوت «ممدوح» وهو يقول له : يؤسفني أن أوقظك ! أنظر إلى الصورة التي التقطئها للرجل الأصلع الملتحى ! كم هي واضحة !

ثم أخرج من جيبه صورة فوتوغرافية ، ووضعها بجانب

غلبها النعاس . في حين كان «عارف» و «عالية » يرقدان في الحجرة السرية . و «سمارة » يختبئ تحت السرير . قضوا ليلة هادئة فلم يزعجهم الرجال بزياراتهم واجتماعاتهم ! وفي الصباح وصل الرجال كالعادة ، وأطلقوا سراح «عارف» و «عالية » ، في حين ظلّ «سارة » المسكين تحت السرير وهو صاغر !

نسلّق «عارف» و «عالية» الصخرة . ونادت «عالية» بصوت خافت : «عامر» ! يا «عامر» ! . . أأنت هنا ؟ . فانفرجت الشجيرة قليلاً ، وإذا « بمحبوبة » تطلّ عليهما ، وكان وجهها مغبرًا ، وشعرها ملبداً ، وهي ترتدي جلبابها القديم الذي اختلط به الوحل حتى اختفت معالم ألوانه ؟

عالية : « محبوبة » ! ! . . ما الذي أتى بك هنا ؟ وأين « عامر » ؟ !

محبوبة: أتيت لمساعدتكم. وقد دلّني «مرجان» على طريق الدخول من نفق تحت السور! و «عامر» خرج عن طريق نفق «مرجان»!

اطمأن قلبهما أخيراً . فما دام «عامر» عرف طريق النجاة ، فهو لا بد سيصل إليهم قريباً ومعه النجدة .

عالية : إنى أخاف من هؤلاء الرجال الأشرار ! هيّا بنا نهرب !

محبوبة: ولكن كيف نترك «سمارة» وحده ؟
عارف : يجب أن نبقى بجانب «سمارة» حتى تصلنا
النجدة

0 9 0

استيقظ «عامر» في الصباح على صوت سيارة «ممدوح» وهي تقف أمام باب الحديقة . ولما أطل من النافذة رأى خاله وبصحبته أربعة من الرجال الأشداء . دخلوا الحديقة وهم يتبعون خاله في صمت ، وكان يصدر لهم بعض الأوامر في مرعة واقتضاب . فقابله «عامر» بالترحاب وبادره قائلاً : سنذهب إلى القصر الآن . . أليس كذلك ؟

ممدوح: لن نذهب قبل منتصف الليل! فنحن نعتقد أن العصابة تراقب الطريق أثناء النهار! ويجب أن ندخل القصر دون أن يشعر بنا أحد!

وهكذا ظلّ الرجال الأربعة طوال اليوم وهم يسترخون في الحديقة ، كالجنود وهم يتهيّأون للمعركة ! أما «ممدوح» فكان يسأل «عامر» عن بعض التفصيلات عن القصر،

وعن رجال العصابة ، وعن الحجرة السرية .

عامر : من الواضح أن هؤلاء الرجال خطرون يائسون مدجّجون بالسلاح !

ممدوح: لا تخش شيئاً ، فقد اتخذنا أهبتنا لكلّ شيء! فأنا أعرف « الصقر» منذ زمن طويل . وهو لن يترك شيئاً للمصادفات! ولا بد أن وجودكم بالقصر ضايقه كثيراً ، وجعله يعجّل بخططه!

عامر : يبدولى أن هذه المغامرة فى طريقها إلى التصاعد ، وستبلغ ذروتها قريباً !

انتهز «عامر » فرصة الانتظار ، وبدأ في تحميض باقى أفلامه . وكم كانت سعادته عندما رأى النتيجة الباهرة . كانت الحدأة الصغيرة هي بحق نجمة المجموعة !

كانت الحدأة الصغيرة هي بحق نجمة المجموعة !
وعندما شاهد « ممدوح » هذه الصورة قال له : إن هذه
المجموعة جديرة بأن تنشر في أكبر المجلات العلمية . . إني
أهنئك عليها يا « عامر » .

نام الجميع ليأخذوا قسطهم من الراحة ، استعداداً لعمل الليل الشاق الطويل الخطر . وعند منتصف الليل أيقظهم «ممدوح» ، وقال : ستحملنا السيارة إلى أطراف المزارع ،

وهناك سنتركها في الطريق . وسوف تقودنا أنت يا « عامر » إلى القصر بعد ذلك سيراً على الأقدام !

وبينا هم فى السيارة ، قال « ممدوح » لـ « عامر » : إن أشدّ ما يقلقنى هو وجود الأطفال داخل الحجرة السرية ! عامر : لا تنس يا خالى أن هؤلاء الأطفال هم الذين قادوكم إلى همذه المغامرة !

ممدوح: أنا أعترف بذلك . ولكن وجودهم هناك قد يعرقل خططنا ! إن الخطة سوف تعتمد على الظروف . فني نيتنا أن نهبط إلى الحجرة السرية أثناء الليل ، عندما يكون «عارف» و «عالية » داخلها . في حين يكون الرجال الثلاثة غائبين خارجها !

عامر : ثم تطلقون سراحهم !

ممدوح: تماماً! ولكننا سوف نحتاح إلى «سمارة» ليدلّنا على طريق الباب المزيّف وكيفية فتحه! كما أريد أن أعرف كل شيء عن عمل هؤلاء الرجال . . دون أن يشعروا بوجودنا!!..

عامر : وكيف يتسنّى لك ذلك ؟ ! . .

ممدوح: سنختني خلف الستائر في غيابهم! وستختني

## . . . وعاد الهدوء إلى القصر

تقدم «عامر» الطابور ليدلهم على الطريق ، وكانوا يسيرون فى ظلّ السوّر لثلا يكشفهم ضوء القمر الساطع . استأذن «عامر» ليذهب إلى «محبوبة» ليستقى منها آخر الأنباء



عاهر: نعم! ومعى قوّة على رأسها خالى العقيد ه ممدوح ». وسنذهب لإنقاذهم من الحجرة السرية .. وماذا حدث ؟ هل من جديد ؟

محبوبة: رأيت أحد الرجال يقف على السطح بجانب برج الحمام، وكان يمسك بيده طيراً أطلقه. . أظنه حمامة!!. ثم رأيت حمامة أخرى تدخل البرج، فالتقطها الرجل وهبط بها إلى القصر!

أنت يدورك تحت السرير مع «سمارة» 11 . .

وعندما وصلوا أمام أسوار القصر العالية ، وتوابته الخشبية المتينة ، قال «عامر » : هما هو ذا القصر . . فكيف ستدخلونه ؟ ! .

لم يجبه « ممدوح » ، ولكنه تقدّم مع مساعديه نحو البوابة الضخمة ، ثم أصدر أمره إلى أحد رجاله . فأخرج من جيبه إسطوانة صغيرة الحجم ، وصوّب فوهتها حول القفل الحديدى المتين ، فانبعث منها لهب قوّى أزرق ، أخذ يخترق الخشب في سهولة ، وكأنه سكين يقطع في قالب من الزّبد ! إلى أن انفصل القفل تماماً عن الباب ! ثم دفع البوابة برفق فانفتحت على مصراعيها !

**\* •** •

عامر : إنهم يتناقلون الرسائل بالحمام الزاجل ! توجّه «عامر» إلى خاله «ممبوح» وكشف له عن هذا السرّ الجديد !

أخذ « ممدوح » يصدر تعلياته الأخيرة ، فقال : أنت يا « عامر » سوف توضح عملية فتح الطاقة لأحد رجالي الذي سيرابط بجوارها . وبمجرد فتح الطاقة ، سأصيح على رجال العصابة أن يصعدوا فوراً ، ونحن نهددهم بإطلاق الرصاص إذا خالفوا الأوامر !

عامر : ولكن ماذا عن إخوتي ؟ ربما أصابهم مكروه ! ممدوح : دع هذا الأمرلي . . ولا تخش شيئًا !

دخلوا الردهة بحذر شديد ، وتوجّه «عامر» مع أحد الجنود إلى الحائط ، حيث أوضح له طريقة فتح الطاقة . وكان «ممدوح» ورجاله يلتفون حولها ومسدساتهم مصوبة إلى داخل الحجرة !

انفتحت الطاقة في بطء ، وكان الضوء ينبعث من « اللمبة » الجاز خافتاً من الحجرة . . والسكون التام يختم في أركانها .

عامر : يبدو أن رجال العصابة في الخارج!

ولكن «ممدوح» لا يترك شيئاً للمصادفة . فصاح بصوته الجهوري من خلال الطاقة : من هناك ! . . أجب !

فجاءه صوت «عالية» وهو يرتجف : لا أحد . . نحن فقط . . من أنت ؟

عامر : «عالية» ! أنا «عامر» يا «عالية» . . ومعى خالنا «ممدوح» !

قال هذا وهبط إلى الحجرة ، يتبعه «ممدوح » وأعوانه . وكانت « عالية » تبكى من الفرح ، و «ممدوح » يهدئ من روعها .

ممدوح: لا وقت للبكاء يا « عالية » ، ولا وقت نضيّعه ! أين « سمارة » ؟

عالية : عندما دخلنا الحجرة فى المساءكان قد اختنى !. ربما قبض عليه رجال العصابة . . أو هرب . . لا نعلم ! ولم يترك لنا وراءه أثراً أوكلمة ! ولكننا نظن أنه ذهب ليستكشف ما وراء الباب السرى !

عارف: سمعت الرجل القبيح ، وهو الذي يصدر لهم الأوامر ، يقول إنهم سيعقدون آخر اجتماعاتهم هذه الليلة في هذه الحجرة ، حيث يحتفظون بأوراقهم وخرائطهم!

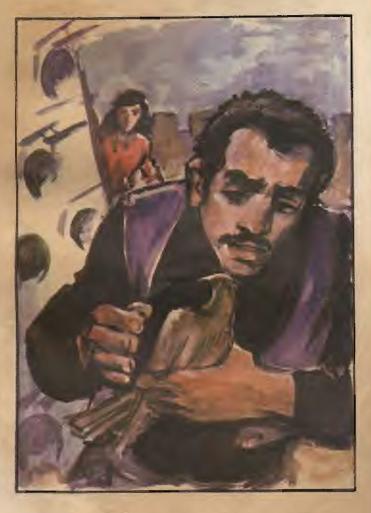

كان الرحل بقف على السطح وتيسك يبدة طيرا أفك حيامه

ممدوح: وأين يضعون هذه الخرائط ؟

قأشار له « عارف » على الخزانة الحديدية وقال : هنا ! فتجهّم وجه « ممدوح » وهو يجيبه : إن الأمور بدأت تتضح لى ! اسمع يا « عارف » ، أنت و « عالية » سترحلان الآن فوراً ، وستذهبان مع «محبوبة» إلى الفيلاً ، وانتظرونا هناك ابتدا في الاحتجاج ، إذ كيف لهما أن يتركا المغامرة الآن وقد أشرفت على نهايتها ! ولكن « ممدوح » أسكتهما بإشارة

من يده ، وقال : هذا أمر ! هيًّا إلى الخارج ! . .

كان لا بد لهما من إطاعة الأوامر ، فخرجا من الحجرة على مضض ، إلى حيث تنتظرهما «محبوبة » . ثم دلفوا من البوابة الضخمة للقصر إلى حيث الأمان والحريّة . . .

وكان المحدوح البصمة على حضور الاجتماع الأخير الذي ستعقده العصابة في الحجرة . فأشرف بنفسه على إخفاء رجاله خلف الستائر في مواقع استراتيجية . واختار لنفسه موقعاً قريباً يشرف على المائدة ، لتسهل عليه رؤية الوثائق والخرائط!! أما الاعامر الفقد اختار له مكاناً وراء السلم ، حتى يكون عامر الطائش ، إذا ما وقعت معركة مع رجال العصابة كما هو متوقع !

و بعد أن انتهى « ممدوح » من ترتيب الكمين ، قال ؛ والآن سكون . . ولا كلمة . . إنى أسمع صوتاً ! ! . .

وعلى حين فجأة ، سُمع صوت صرير باب حديدى . ثم انزاحت السجّادة المعلقة على الحائط !

كان « ممدوح » يطل من فرجة ضيقة في الستارة ، وإذا به يرى الأشقياء وهم يتسللون إلى الحجرة ، يتقدمهم رجل ضخم الأنف ، لا يعرفه « ممدوح » ولم يره من قبل ! ثم تبعه « الصقر» ، وكان يقود أمامه « سمارة » وهو مقيد البدين خلف ظهره ، ثم باقي الرجال .

وكان «سمارة » يتظاهر بالشجاعة ، عندما ألتي به « الصقر « فوق أحد المقاعد بعنف زائد . وكان من الواضح الآن أن العصابة قبضت على «سمارة » ! ثم بدأ « الصقر » في استجوابه .

الصقر : منذ متى وأنتم فى القصر؟ وماذا تعرفون عنا ؟ سمارة : كنّا هنا معا فى الحجرة ، ولكنى كنت تحت السرير!!.. جثنا لنلعب فى القصر وكنا نظنّه خالياً . . ولم نقصد الضرر بأحد!

وهنا أصدر « الصقر» أمره بإيقاظ « عارف » و « عالية » .

فذهب أحد أعوانه ورفع الناموسية ، وإذا به يفاجأ بالسرير خاليا ! فنظر الرجل إلى « الصقر» بدهشة وصاح : لا أحد

في السرير!..

الصقر : هل أنت معتوه ! لا بد أن يكونا في السرير ! أنت تعلم استحالة خروجهما من الحجرة ما دامت مغلقة ! انظر تبحت السرير جيداً !

فنظر الرجل تحت السرير ، ومدّ يده يتحسّس في الظلام ، وإذا به يصرخ صرخة عالية ، ويتراجع إلى الوراء في ذعر ! كان القط الشتيّ « مرجان » قد تسلّل إلى الحجرة وراء « عامر » ، واختبأ تحت السرير . وما إن رأى اليد تمتدّ إليه حتى أنشب فيها مخالبه !

الصقر: ما هذا الذي يحدث في هذه الحجرة! ؟ وما الذي تفعله بنا شلَّة الأطفال هذه ؟ : !

ثم التفت إلى « سمارة » وصاح فيه : أنت أخرجتهما من الحجرة!

سمارة : أبداً . . أنا كنت مختبئاً طول الوقت تحت السرير . . !

الصقر : إذن من أخرجهما ؟ ستقول لنا الحقيقة وإلاً . .

ثم رفع قبضته القوية ، وهوى بها على وجه « سمارة » فألقاه طريحاً على الأرض !

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان! لقد قفز « مرجان » بغتة في وجه « الصقر» ، عندما رآه يضرب « سمارة » ! فبهت «الصقر» من المفاجأة ، وأخرج مسدسه وحاول الدفاع به عن نفسه . ولكن الزعم منعه من استعماله . ثم قال « لسمارة » : كيف دخل هذا القط إلى الحجرة ؟

سمارة : لا أعلم ! علمي علمكم ! المسألة غامضة بالنسبة لي أيضاً !

الزعيم : إذا كان هذا الولد صادقاً ، فيحسن بنا أن نهي عملنا الليلة بسرعة ونرحل عن هذا المكان. فنحن لسنا وحدنًا في هذا القصر!

وكان « ممدوح » يستمع من مخبثه إلى مناقشات رجال العصابة ، والخرائط تنتشر أمامهم على المائدة . ولكنه لم يكن في وضع يسمح له برؤية تفاصيلها الدقيقة . ولكنها كانت تشبه التصممات الهندسية!

وكان الرجال يتحدثون باقتضاب ، وتتخلّل مناقشاتهم بعض الاضطلاحات والرموز التي كان يفهمها «ممدوح»

جيداً . إنها اصطلاحات حربية سريّة ، بعض حاص بالصواريخ ، وبعضها بالمدفعية والدبابات . . وهكذا . . !

وأخيراً انتهى الاجتماع ، وطوى « الصقر » الخرائط ووضعها فى جيبه ، ثم استدار إلى « سمارة » ، وفى يده عصا رفيعة من الخيزران .

الصقر : والآن انتهت مهمتنا ، ولن نرى وجهك بعد الآن ، أو وجه أصحابك الأعزاء ! ولكن ليس قبل أن نعطيك درساً يعلمك عدم التجسّس على الآخرين

سمارة : إيَّاك أَنْ عَسَنِي ! . . .

وكان « مرجان » يقف بجواره متحفّزاً على أهبة الاستعداد !
رفع « الصقر » عصاه ليهوى بها على رأس « سمارة » ،
وإذا به يفاجأ مفاجأة العمر ! فقد رأى الستائر تنفرج فجأة
عن خمسة من الرجال الأشداء ، وهم يشهرون مسدساتهم
قى وجوههم ، وصوت يصرخ فيهم : ارفعوا الأيدى ! ...
سلموا أنفسكم . . لا جدوى من المقاومة . . وإلا أطلقنا عليكم
الرصاص !!

وأصدر « ممدوح » أوامره إلى رجاله بوضع القيود الحديدية

فى أيدى رجال العصابة . ثم تقدّم وأخرج الخرائط من جيب « الصقر » ، ووضعها على المائدة أمامه ، وأخذ يتصفحها بإمعان .

ممدوح: الحمد لله أن هذه الأوراق وقعت في أيدينا قبل أن تتصرّف فيها العصابة. وها هو ذا توقيع الزعم واضحاً، وأسماء عملائه في الخارج! لقد وضعنا أيدينا على أخطر عصابة للتجسّس على أسرارنا العسكرية! وشكراً «للصقر» فقد قادنا إلى الرأس الكبير، والجاسوس العالمي الذي داخت المخابرات في البحث عنه وعن شركائه!!

ثم خرج «عامر» من مخبئه وراء السلم ، وفكّ رباط «سمارة» .

ممدوح: كيف قبض عليك هؤلاء الجواسيس يا « سمارة » سمارة : تملكنى الضجر وأنا أرقد تحت السرير بلا عمل ، فانتهزت فرصة غياب العصابة ، وفتحت الباب السرّى ودخلت! فوجدت ممرًّا قادنى إلى غرفة صغيرة ، تحتوى على عِدد وآلات دقيقة جدًّا! وكنت منهمكاً فى الفرجة وأنا مأخوذ بما آراه ، فلم أتنبه إلى الرجل ذى اللحية وهو يدخل الغرفة . فضربنى ضرباً مبرحاً ، وقيدنى بحبل ، ثم ألقانى فى ركن بالحجرة .

وصل المغامرون الثلاثة إلى بيتهم ومعهم خالهم « ممدوح » . . وبعد أن انتهى « عامر » من رواية قصّتهم فى القصر الغامض . وكانت والدتهم تنصت إليه وهى لا تصدّق أذنها !

الوالدة: لقد احترت فيكم أيها الشياطين! حتى فى قارون الهادئة المنعزلة، تمارسون هوايتكم فى المغامرة! ولكن الذنب ذنب «خالكم «ممدوح»، فهو الذى يشجعكم على ذلك.

ممدوح: إنهم ليسوا فى حاجة إلى تشجيع من أحد! إن حبّ المغامرة داء فى العائلة! وعلى كل حال فهم أدّوا خدمة وطنيّة جليلة لا تقدّر بشمن!

وكانت «محبوبة» تستمع إلى هذا الحديث وهي تشعر بالفخر عند سماعها هذا الإطراء والمديح . فهي ولاشك قد ساهمت في هذه المغامرة بنصيب كبير !

وعندما نظر إليها «ممدوح» بعطف وحنان وسألها : وأنت يا «محبوبة» ما الذي تطمعين فيه الآن ؟

فأجابته على الفور : ثلاثة أزواج من الأحذية ! ! . . . فضحك الجميع . . . ثم أخذوا يعملون على هذه الآلات ، وكانت تصدر أصواتاً وأزيزاً وصفيراً !

اصطحب «ممدوح» معه «عامر» و«سمارة» إلى الممر السرى ، حيث شاهدوا الغرفة ومحتوياتها !

ممدوح: هذه محطة لاسلكية للإرسال والاستقبال . وكانت المخابرات الحربية على وشك تحديد مكانها . ولكنكم سبقتمونا إلى ذلك !!..

وبعد معاينة الغرفة ، تابع « ممدوح » سيره في الممر الضيّق المظلم على ضوء بطاريته ، حتى وصل إلى نهايته . وهناك وجد شبّاكاً حديديًّا صغيراً بالكاد ينفذ منه رجل ، وينبعث منه الضوء . ففتحه ونفذ منه وإذا به في الهواء الطلق ، وراء الجدار الخلفي للمنزل المطل على الصحراء ! ووجد أمامه طريقاً ضيقاً ممهداً وسط الرمال ، يدور حتى يصل إلى شاطئ بحيرة قارون . حيث رأى عن بعد قارباً صغيراً يختفي بين الأعشاب والبوص الذي ينمو في البحيرة .

ممدوح: هذا هو طريقهم السرّى للهروب في الوقت المناسب، أو للوصول إلى القصر عن طريق البحيرة !!..



مو جان

عارف

عاليه

عامر

## لغز بحيرة قارون

ذهب المغامرون الثلاثة : « عامر » و « عارف » و « عالية » ومعهم « سمارة » إلى شاطئ بحيرة قارون .

وهناك عثروا على قصر غامض مهجور . . فاقتحموه ! وحدثت مغامرة قل أن يجود الزمن بمثلها . . ترى ماذا حدث ؟ !

هذا ما ستقرأه في هذا اللغز العجيب .



دارالمعارف